ئاسۆس

www.igra.ahlamontada.com

محي الدين زنگنة

منتدال إقرأ الثقاقي للكتب ( كوردس - عربي - فارسي ) www.iqra.ahlamontada.com

## ئاسۆس

رواية

محي الدين زنگنه

اسم الكتاب: ناسوس - رواية

تأليف: محي الدين زنكنه من منشورات ثاراس رقم: ٣٨٥

من مستورات ناراس رقم: ١٨٥ الإخراج الفني والغلاف: آراس آكرم

الإشراف على الطبع: عبدالرحمن الحاج محمود

الطبعة - ٢٠٠٥

رقم الإيداع في مكتبة العامة في اربيل: ٢٠٠٤/٢٠٨

```
الاهداء...
```

الى الصديق العزيز... الحبيب. الذي طلب مني

ان اكتب شيئاً... عنه

ولكن...

لم يتهيأ له- واحسرتاه-

ان بری ما کتبت.

محي الدين زهنگنه

رنّ جرس التلفون فاسترد «ثاسق» إصبعه من بين فتحات القفص الخشبي، حيث كان «ئاسوّس» المحبوس داخله ينقره، واضعاً حداً للذة العارمة التي كان يستشعرها من نقراته، ومن مشاكساته اياه.

وفر الى التلفون القابع في مقدمة الصالة. ولكنه لم يكد يدنو منه حتى أبصر والدته قد خرجت من المطبخ مسرعة، بكفين مبللتين تقطران ماء، فتراجع... توقف لحظة ثم واصل تراجعه... جمد عند القفص، وفكر أ... قد يكون النداء لأبيه «هو يسمح له ان يكلم اصدقاءه... بينما هي لا تفعل».

تناولت داليا السماعة، بعد أن نشفت يديها بصدريتها.

- الو... نعم؟

وجاءها الصوت:

- الو... صباح الخير.
- صباح الخير... نعم.
- بیت فرهاد ... ؟ فرهاد باران خوشناو ؟

اجابت بلهفة:

- اجل... اجل... من يريده ؟... من المتكلم؟

بينما جاءها الصوت آلياً... خالياً من كل انفعال.

- نداء من اربيل... مطلوب من اربيل!

- اربيل؟...

واختضت.

وبالرغم من ان ابنها، وفي هذه اللحظة بالذات، كان قد انقطع كلياً عن لغوه وثرثرته مع طائره العزيز الذي كان قد دخل معه في علاقة حب صميمية، تعبر عن نفسها عبر صنوف من الهرج والصخب والقفز والرقص حول القفص والمداعبة والمشاكسة، بسبب انشداده هو الآخر، الى الرنين الذي انبثق من الزاوية اليمنى من الصالة، وترقبه القلق لوالده الذي لابد أن أحد أصدقائه قد طلبه، فأنها قد صرخت به أولاً قبل أن تتسلم طرف الكلام من الجانب المقابل، بعد أن غطت فتحة السماعة بكفها:

- ئاسة! كف عن الضوضاء.

وبين دهشة واستغراب وشئ من الاحتجاج السلبي، اجاب الطفل ذو السنوات الخمس بثبات:

- انى... لا افعل شيئاً... ياماما.

امتعضت داليا من جواب ابنها. ربا لانه، بالفعل، ماكان يفعل شيئاً. فقالت بحدة آم ة:

- خذ القفص واخرج الى الحديقة.

ومع ان ئاسو مد يده فعلاً الى القفص... فان الام راحت تستعجله:

- هيا... ئاسۆ... هيا.

ظل الطفل، هنيهة، ينظر إلى أمه مبهوتاً، فراحت هي تحثه مشيرة اليه بحنكها واطراف اصابعها... ان اخرج... هيا... اخرج، لم يملك الطفل، ازاء هذا الالحاح الغريب، الا ان يتناول قفصه، ويتحرك نحو الحديقة. ولكنه إذ كان يخطو نحو الخارج اخذ يتلفت بين الفينة والاخرى الى امه التي امسكت بالسماعة السوداء واطبقت عليها بكفيها في حرص شديد، كما لو كانت تمسك بعصفور تخشى ان يطير.

خرج الطفل مرغماً، ناقلاً معه احساساً ظل ملازماً إياه... بانه قد ترك سؤالاً لجوجاً يبحث عن جواب في سماء هذا الاهتمام البالغ الذي تسبغه أمه على هذه السماعة السوداء.

- آلو... نعم... نعم... من يتكلم؟... آلو... اربيل... اربيل...
  - آلو... بيت فرهاد ؟... فرهاد خوشناو...
  - تكرر السؤال ثانية، ولكن بصوت آخر...
    - نعم... نعم... من الذي يطلبه؟

وتلكأ المقابل في الجواب بعض الوقت، عرفت انه يكلم شخصاً آخر. ولم يلبث ان نقل اليها سؤال ذلك الشخص:

- فرهاد... موجود؟

اجابت مسرعة:

- موجود. من يريده؟ انا زوجته دعه يتكلم معى.

تلكاً الجواب مرة اخرى؛ ايقنت انه يستشير الشخص الآخر ذاك حول القراحها، الذي يبدو انه قد حظى بالقبول:

- آلو... معكم دلشاد. دلشاد خوشناو؟
  - دلشاد... آلو...

قالتها بسرعة فائقة، حتى قبل ان تترك الوقت المناسب لعامل البدالة ان يناول السماعة الى دلشاد، كان خوف، تجهل مصدره، من ضياع هذه الفرحة المفاجئة التي غمرتها، يحركها... وإذ تهيأ لها ان دلشاد قد تسلم طرف الخط، كررت صياحها بلهفة:

- دلشاد... مرحباً... دلشاد.

وقبل ان يأتيها صوت المقابل تزعزعت محاولاتها المستميتة في الاحتفاظ بفرحها كاملاً، إذْ شابه، على الرغم منها، شعور آخر انبثق فجأة من جزء ما من تلافيف ذاكرتها المعجونة بالذكريات.

شعور... بـ... بالحزن. قالتها متغلبة على ترددها، وخانقة في الوقت نفسه اسما أخر لهذا الشعور الآخر، كان يهم ان يقفز من مستودع

الاسماء المتماثلة، عنواناً له، تطيراً منه وتخوفاً. ولكنه مع هذا اندمج مع حزنها، بعد ان طغى كلياً او كاد، على فرحها، واسرعت الى تحويل هذا المزيج المتناقض من المشاعر والاحاسيس التي تتوالد وتحيط بها من كل جانب الى دعاء حار:

«اللهم اجعله خيراً »

واضافت، تمنح نفسها المزيد من القناعة.

«خير... أن شاء الله خير»

وإذ ظل الصوت الآخر مختنقاً عبر الاسلاك، خيل اليها «هي ارتأت ان تخيل لنفسها» أن عامل البدالة ما يزال السبب في هذا التأخير، فراحت تستعجله بشيء من العصبية.

- أعطني أياه... أعطني دلشاد...

وأحست بالخجل من انفعالها وثورتها التي تفجرت على الرغم منها إذ جاءها الصوت هادئاً، خافتاً، لا يكاد يسمع:

- انه... انا... انا دلشاد... یا دالیا.
  - دلشاد؟.

وانشق، على حين غرة، جراب الاسئلة، فراحت تنهمر مطرأ ربيعياً، لا يعرف التوقف.

- دلشاد... مرحباً. كيف انت؟ كيف عمى؟ كيف عمتى...!

كيف... كيف؟... كيف؟... كيد..

وابتلعت برودة المقابل حرارة الاسئلة، وقطعت سكين الصمت الطويل، تدفقها المتواصل، فغصت ببقية الاسئلة في حلقها... اختنقت، خنقها الحزن الذي شملها ثانية. لماذا الحزن بالذات؟ آه يا إلهي لماذا لا استطيع ابعاد الحزن عن كل مابات يحيط بي.

شىء ما يقبع في لا وعيها، يتجذر هناك. وهذا الشئ متحرك مندفع، عنيف في حركته، قبوي في اندفاعه، يكتسح كل ما يعترضه او يصادفه، ويفرض نفسه إلها متوحداً، في سماء افكارها... ومشاعرها. متحركاً فوق ارضية صلدة من تخوف شديد... وتطير مربع يشملانها حتى النخاع كلما جاءها نداء او خبر، او احد، من اربيل حيث اهل زوجها، وحيث مجموعة عزيزة من علاقات انسانيه واجتماعية ذات جذور تتوغل بعيداً في عمر الزمن... الى ابعد من ربع قرن.

وهذا الشئ هو الذي يفرض الاسماء والعناوين على الاشياء حولها.

بل حتى على ما في اعماقها من مشاعر واحاسيس ويلونها بالحزن... والتشاؤم واخفقت هذه المرة في الابقاء عليه بعيداً عن افكارها، بل كررت بلا وعي... اجل التشاؤم... وهو الذي يتموج عبر نبرات صوت المقابل ايضاً، بشكل يكاد يلغى كل ما عداه...

- دلشاد... لماذا سكت...؟ هل هناك شئ.؟

أنساها يقينها المفاجئ بـ«الشئ» الذي هناك كل استلتها الاخرى، عن بقية افراد الاسرة، فرداً فرداً، كما تقتضى الاصول... وكما كانت قد قررت، بالرغم من برودة المقابل، ان تفعل.

- دلشاد... لماذا لا تتكلم؟

و... اخيراً تكلم دلشاد:

- فرهاد... **في البيت**. ؟

اجابت بذهول:

- اجل... يحلق ذقنه، هل من شئ. ؟

تحاهل سؤالها واكتفى؟

- ناديه... رجاءً.

قالها بنغمة رسمية، كأنها صادرة من انسان غريب. دهشت لها داليا:

- و... ولكن... هل... هل ثمة شئ يا دلشاد؟ لماذا لا تخبرني...؟
اخبرني ارجوك.

انفعالها المتصاعد، احاطها بحالة عجز كامل عن ابتداع اية صيغة اخرى للسؤال، صيغة تعكس قدراً اكبر من الاعتزاز بنفسها وبموقعها ضمن اسرة زوجها، يحمل المقابل ايضاً على الاقرار بهذا الاعتزاز، والتعامل معها خلاله، بعيداً عن الاستسلام والتهالك اللذين وجدت نفسها تمارسهما دون تصميم سابق. كان ينبغي ان تقول له، وانا لماذا لا تخبرني؟ الست زوجته؟ الست واحدة من افراد الاسرة شأني شأن اي واحد منكم...؟ اذن لماذا... لا تصارحنى؟ لماذا يا دلشاد؟

- داليا... أرجوك أسرعي... الامر ضروري...
- ولكن... يا دلشاد لماذا لا تخبرني. ما الامر...؟
- اوه... داليا قلت لك اسرعى... ناديه هو... ارجوك...

واستسلمت مرة اخرى، ازاء لهجته الحاسمة. بلا ارادة منها فقالت بارتباك واضع:

- ح... ح... حالاً.. حالاً. يا دلشاد.

وانتبهت الى انها ما تزال واقفة حيث كانت ممسكة بالسماعة.

وإذ ذاك. إذ ذاك فقط القت بها وهي تقول باستياء:

- ما دامت تلك رغبتك.

ابتلعت احساساً بالمهانة، ان ما يقال لزوجها، بالرغم من كل خصوصيته، ينبغي أن يكون بالامكان قوله لها ايضاً... والا فماذا يعني كونها زوجته؟ ان زوجها نفسه لا يخفي عنها شيئاً، اي شئ... اللهم الا...

واسرعت تنفى ان يكون ثمة شئ خاص، اي شئ باي منهما دون الآخر.

لقد باتا كياناً واحداً، ولم يعد ثمة فرهاد ولا ثمة داليا، وغدا سائر افراد العائلتين بتعاملون معهما على هذا الاساس ايضاً.

عدا... عدا... دلشاد، الذي لسبب ما. ما تزال تجهله، وحده من بين الكل. يعتبرها غريبة عن الاسرة، ويحرص دائماً ان ينقل اليها هذا الاعتبار بمناسبة او بدونها... وها هو الآن يكرر معها ما اعتاد عليه من معاملة خاصة لها.....

ذلك شأنه...!!

قالتها باستهانة، اورثتها مرارة، هازة كتفها، محاولة التعبير عن اللا مبالاة، التى ارادت ان تتظاهر ازاءه... وازاء الامر كله...

صاحت على زوجها...

- فرهاد... فر هـ... ا... ا د

اوقف فرهاد. الذي كان ما يزال يحلق ذقنه. في الطابع العلوي ضجيج آلة الحلاقة الكهربائية، اذ بدا له انه قد سمع نداءً، ولكنه في اللحظة التي مرر أطراف انامله على اسفل ذقنه يتحسس بقايا الشعر، اشغلها ثانية وراح يقتنص الشعرات القليلة المتبقية، المتناثرة هنا وهناك.

أسفل ذقنه وحول رقبته، متلذذاً بالرجفة الخفيفة التي تحدثها الآلة في جلدته المحمرة مدندنداً مع فيروز في اغنيتها الصباحية التي يبثها المذياع في هواء الغرفة:

سني عن سني عم تغلي ع قلبي عهد الولدني يا حلو يا حبيبي الما ابيعك بالدني وكل سنى بحبك اكثر من سنى

أبعد الآلة عن وجهه. تناول سيجارته من فوق المنفضة، اخذ منها نفساً عميقاً، نفخه. فتلاشى الدخان فجأة بفعل الحركة العنيفة التي تحدثها المروحة في الهواء. أعادها الى موضعها... وعاد هو يتطلع عبر الشباك المطل على حديقة المنزل الصغيرة الى «ئاسق» في الحديقة، تحت ظلال شجرة التوت الوارفة مع طائره يمد له سبابته. واذ يحاول نقرها يسحبها بسرعة وخفة ونشوة عارمة، يختض لها جسمه النحيل. ويطلق ضحكات صافية، متقطعة سرعان ما تجد صداها عند ابيه خافتاً. اذ يكتفي بان يوسع من ابتسامته مبتهجاً بضحكات ابنه العامرة بالحياة التي كاد المرض اللعين الذي ابتلى به قبل اسبوع واحد فقط ان يمتصها من بدنه ويعيده اليهم عوداً اعجف، ملازماً سريره الذي غدا طيلة الاسبوع ويعيده اليهم عوداً اعجف، ملازماً سريره الذي غدا طيلة الاسبوع واحد فقط من بدنه ويعيده اليهم عوداً اعجف، ملازماً سريره الذي غدا طيلة الاسبوع واحد فقي النبي عدداً منه بلا حركة ولا نأمة ولا صوت... اشبه... ب... جثة... ومن

يدرى لعله كان في سبيله ان يستحيل الى جثة حقيقية...

\*\*\*

- جلد وعظم... لم يبق من الولد غير الجلد والعظم...

قالت داليا وهي تسكب دموعها المدرارة على الطفل المسجى على ذراعيها، الذي انكمش حتى غدا كوليد سقط لتوه من رحم امه، وعويله الذي كان، طيلة اليومين الاولين من اصابته بالمرض، سكيناً حادة، شرسة... تجول في اوصال الوالدين بوحشية. قد بات الآن انيناً خافتاً متقطعاً، أشبه بمنشار هرم، تكسرت أسنانه ينشر عظام الابوين، بسادية لا تعرف الرحمة تغرقهما في عذاب، اخرس. خرافي، لا مثيل له.

صرخت داليا بالرجل الذي نخره الالم، فتهالك على نفسه فوق الطفل كخرقة بالية، بقسوة:

- افعل شيئاً يا فرهاد... افعل شيئاً.

وتمزق الاب:

- ما الشئ الذي لم نفعله يا داليا... ما الشئ الذي لم نفعله من اجله حتى الآن؟

آجاب وهو يرنو الى الطفل الذي يذوي بصمت، بعيون أذبلها السهر... واحاطها الدمع بأحمرار تشويه زرقة

قاتمة: عو... عو... ع... عو... عوه وووع... عوع...

وقذف الطفل كمية اخرى من السائل الابيض الذي أخذ يسيل من فيه، بين آونة واخرى، فينحدر على وجهه وملابسه.

وعلى اثره، ارتفع عويل له حاداً ممزقاً، واخذ يرفس برجليه النحيلتين. ويضرب الهواء بيديه بوهن ويتقلب فوق ذراعي امه...

اهتاجت المرأة وصرخت ثانية برجلها:

- افعل شيئاً يا فرهاد... افعل شيئاً...

واعقبتها ببكاء متشنج... أوقع الرجل في ارتباك وعجز... فاخذ يردد مع نفسه «لا حول ولا قوة - لا... حول... ولا » ما الذي استطيع أن افعله... اه- يا الهي... ما اقسى ذلك.

تناول المنشفة وراح يمسح وجهه وملابسه وملابس زوجته أيضاً:

- لا ادري ماذا افعل يا داليا... لا ادري... ماذا بوسعي ان افعل... قولي لي... ماذا ينبغي لنا ان نفعل. فقط قولي...

- لا ادري- انا الاخرى لا ادري... ولكن هل نترك القيء والاسهال يسيحان حياته... انظر اليه... لقد جف الولد... جف يا فرهاد...

همد الطفل... لقد اتعبه الجهد الذي بذله في التقيؤ... أحس بطعم كريه في حلقه. فترك فكيه مفتوحين.

ما يكاد يطبقهما حتى يتجدد الطعم الكريه في حلقه... بدا اشبه ببجثة هامدة... حتى خيل الى ابيه انه قد انتهى، واذ دارت نفس الفكرة في ذهن داليا ارتعبت... وهمت ان تطلق صرختها، لولا ان الطفل في هذه اللحظة بالذات، أحس بالتعب يسري في فكيه المفتوحين... فاطبقهما بصعوبة... وما كاد يحس بالطعم الكرية في حلقه... حتى فتحهما ثانية بسرعة وفتح معهما عينيه بوهن شديد... حين سمع امه تشهق:

- ماما... ئاسۆ... ئاسۆ... حبيبي... لا تغمض عينيك- لا تفتح فمك على هذا النحو... تكلم ماما... تكلم.

قل شيئاً... قل شيئاً يا روحي...

وأخذت تحضنه ... تزرع وجهه وجسمه بالقبل ...

- م... م... با...هـ ا ا اء...

- ماء؟...

- واندفع فرهاد ثانية يأتية بالماء...
- این تذهب بکل هذا الماء یا ولدی...؟
  - این پذهب به... پسیحه ثانیة...
- وبللت داليا قطعة قطن وراحت تمسح بها شفتيه...
  - ولكن الطفل كاد يلتهم القطن...
- اسكبي في حلقه بضع قطرات... بضع قطرات لا تضر... لقد نشف بسمه...
- وبصعوبة... استطاع الطفل ان يدس بضع قطرات، من الماء في حلقة... إذ راح معظم الماء يسيل على جانبي شفتيه.
  - واغتم وجه الطفل ثانية، وتكرمش بشكل غريب...
    - ئاسۆ... بابى... ماذا بك...؟
    - ب... طنی... م... ا ما... بط... نی... اه.
      - فدوة لبطنك... روحي.
  - وراحت تغمره بالقبل، تغسل وجهه بدموعها الحرى...
    - فرهاد... فرهاد...
  - لم تجد ملاذا آخر... فلاذت به ثانية... إذ رأت الطفل يتلوي...
    - لنذهب به الى بغداد.
      - حزمت امرها بسرعة...
    - لو بقينا على هذه الحال لسالت حياته مع قيئه...
      - و اضافت:
      - واسهاله.
    - إذ تحسست الرطوبة قد تدفقت مرة اخرى فوق فخذيها...

هز رأسه بعنف محاولاً تمزيق تلك الصورة السوداء التي وجد نفسه ازاءها أشبه بذبابة تطبق على انفاسها... نسيج العنكبوت يحيط بها من كل جانب ولا يترك لها حتى فتحة تتنفس خلالها. ولكن الصورة كانت اقوى منه... فقد التصقت بدماغه كجزء منه...

هرب من الشبكة العنكبوتية الرهيبة... بالتحدث الى ئاسر نفسه:

- ئاسة؟...

رفع ثاسة رأسه نحو شباك المطبخ المطل على الحديقة، إذ... تصور ان الصوت قد اتاه من هناك.

- هنا ئاسۆ... هنا... فوق.

ورنا الى الاعلى هذه المرة... وبالرغم من ان كثافة اوراق وغصون شجرة التوت كانت قد حجزت اجزاء كبيرة من الشباك فانه خاطب اباه:

- ها... بابا...؟

ولم يكن لدى الد «بابا » شئ هام يقول لابنه... فاكتفى بان قال على سبيل المداعية:

- انتبه سيأكل اصبعك...

وجاءه الجواب، عبر قهقهة عالية، سريعاً:

- من؟ ئاسۆس؟ انا اسرع منه يا بابا.

ففجر في روح الاب حياة عبرت عنها ضحكته العالية:

- هاهاها... هاهاها...

وغمرته موجة عاطفية مفاجئة فقال دون اية فكرة سابقة:

- ئاسۆ... تهيأ... سآخذك الى حوض الاسماك.

- صحيح؟ وئاسوس بابا...؟ هل نأخذه معنا؟

- لا... بابا... لا... ئاسۆس نتركه في البيت.

- لماذا؟ يا بابا... لنأخذه معنا... ارجوك... يا بابا
- لا... ابنى... لا... ماذا تريد الناس يقولون عنا؟
  - لا احد يقول شيئاً... والله...
  - ثم حسم الطفل الامر من جانبه:
  - اذا كنت لا توافق... فلا اتى...
    - ها ؟.
  - اذهب انت وماما... انا اظل مع «ئاسوّس»

## \*\*\*

في اليوم الاول من خروج «ئاسر» من المستشفى جاءه رسول من ابيه، من اربيل... قال لفرهاد:

- والدك يعتذر كثيراً عن المجيء بنفسه، بسبب اشغاله الكثيرة... ولكنه سيأتي قطعاً.
  - أهو بخير.؟
  - بخير... وقد ارسل بهذا «القبج» هدية لـ(ئاسق)...
    - ئاسۆس؟... كيف؟ انه يعتز به كثيراً
- ولهذا السبب ارسله الى ئاسر بالذات... قال لا املك شيئاً افضل منه واحب إلى، كى اهديه الى احب أنسان إلى.
  - اوه...
  - تأثرت داليا... بالغ التأثر...
  - كم يحب عمى ئاسۆ...!!
    - وسأل الرسول:
  - اين هو ؟... اين ئاسۆ...؟
  - ما يزال محدداً في الفراش...

- في الفراش؟ اما زال مر...
- لا... لا... لقد تحسن كثيراً... وسيقفز من فراشه اول ما يرى هدية جده.

ولكن ئاسۆ لم يقفز من فراشه ... واغا سحب ئاسۆس وقفصه الى الفراش.

ومنذ ذلك اليوم تعلق «ئاسق» به «ئاسوّس» كما لم يتعلق بأي شئ آخر... حتى غدا مشكلة حقيقية للوالدين أن يحدث شئ له ناسوّس» كأن يوت مثلما مات ذات مرة بلبله... فماذا يحدث للطفل؟. ما الذي يعزيه عنه...؟

\*\*\*

ها... بابا...

وإذ لم يسمع جوابه، صرخ بصوت أعلى:

- بابا... بابا... توافق؟...
- ها ؟... سأفكر في الامر- يا ئاسر سأفكر...

ولم يكد يعود امام المرآة ثانية... حتى جاءه الصوت مرة اخرى:

- فرهاد... فرهاد

فاخرجه من شروده... إذ كان هذه المرة اقبوى من ان يترك عنده أي التباس او يسمح له بالاستمرار في شروده، أو في المتعة التي كان يستشعرها من ملمس آلة الحلاقة لبشرته. بل حتى ان يتيح له وقتأ للتخطيط لمشروع الزيارة التي وعد بها ابنه.

ولكنه وبالرغم من كل ذلك الوضوح واليقين، تساءل:

- داليا... تنادينني؟

ربما فقط لكى يعزز عدم سماعه في المرة السابقة.

خنق ضجيج الآلة مرة اخرى واقترب من باب الغرفة فجاءه الجواب بوضوح تام:

- منذ ساعة وانا اناديك. ماذا جرى لك؟ الا تسمع؟

وقبل ان يرد عليها عاد بضع خطوات الى الوراء... أخفت... صوت المذياع بعض الشئ... واسكت نهائياً الضجيج الذي كانت تحدثه المروحة الكهربائية الهرمة في الغرفة... وسألها:

- ماذا هناك با داليا؟

اجابت داليا باقتضاب شديد:

- تلفون.

بينما تساءل هو بلهفة:

- تلفون؟ لي؟ ممن؟

أجابت داليا:

- من اربيل.

- اربيل؟

كرر هو بآلية ولكن بلهفة متصاعدة وازدحم رأسه فجأة بصور واسماء عديدة، اختار منها بسرعة اقربها الى نفسه:

- الوالد؟

- لا... اخوك.

واضافت بنبرة خاصة:

- دلشاد.

- دلشاد؟

والقى بماكنة الحلاقة التي كان مايزال ممسكاً بها، في موضعها وخطف بقايا سيجارته... ولكن السيجارة كانت قد اكلت نفسها واتت على

آخرها... ولم يعد ثمة غير جزء صغير منها... سحقه تحت قدمه واخذ يطوي درجات السلم بسرعة فائقة، طوياً. وإذ بلغها كانت ما تزال واقفة اسفل السلم بجمود.

سألها:

- ألم يقل شيئاً؟

ودون أن ينتظر جواب سؤاله الذي القاه عليها، اسرع نحو التلفون... هي الاخرى لم تهتم بالرد عليه، إذ توجهت مباشرة الى المطبخ بأمل أن تواصل غسل الصحون والاكواب، التي تركتها هناك. ولكنها لم تكد تفتح صنبور الماء حتى سدته ثانية وعادت الى الصالة امتلأت اذناها بصراخ زوجها:

- الو... دلشاد... أجل... أجل... أنا فرهاد... كيف أنت...؟ كيف الحال كيف الوا...

واذ ابتلع اسئلته، واكتسى وجهه جمود وترقب. ادركت ان ما حدث معها يكرر نفسه بشكل او بآخر، معه هو الآخر، وان المقابل من القسوة بحيث يرد كل الاسئلة الى الجوف. ويخنق أجنتها ببرودة جليدية قاتلة:

«رباً - قالت لنفسها على سبيل الطمأنينة، وكنوع من العزاء - ربا لدى المقابل ماهو اهم من كل هذه الاسئلة التي يفجرها في الانسان عادة لقاء الاحبة والاقارب بعد طول الغياب وبعد المسافات.

وحين سمعت زوجها يقول باضطراب يلاشي نغمات الفرح باللقاء ويرسم بدلاً عنها تجهماً في وجهه، ويكاد يحبس انفاسه:

- أ... أجل... أجل... د... دلشاد... اسـمعك بوضوح... مـ.. ماذا هناك؟.. ه... هل... هل من شع؟... ها ؟... ها ؟.

عرفت ان امراً غير عادي قد وقع، او انه في سبيله الى ان يقع، وان هذا الامر هو الذي جعل زوجها يفقد رصانته فجأة ويتشبث بالسماعة

على ذلك النحو الغريب... يستنطقها يتوسل اليها... يستعجلها... وهو نفسه ما جَعَلَ اخاه الذي لم يسبق له ان تلفن اليهم... ان يتلفن اليهم الآن.

وبالرغم من ان المسافة بينهما، كانت تقصر باستمرار. بفعل اقترابها الدائب منه، فانها الغتها كلياً، حتى كادت تلتصق به، وتدخل اذنها في اذنه او في فتحة السماعة، واذ اصطدمت به تراجع فرهاد قليلاً يفسح لها مجالاً، مدت داليا عنقها، حولت كل كيانها الى عين مفتوحة الى آخرها، تحاول ان تقرأ كل ماترسمه الكلمات القادمة عبر السلك الجامد من اربيل في وجهه المحمر الحليق لتوه، من انفعالات حية، وترصد كل ما تحدثه على صفحته الملساء من تغيييرات وتبدلات في اللون ما تحدثه على صفحته الملساء من تغييوات وتبدلات في اللون الانقباض والانبساط، والى اذن مفتوحة هي الاخرى الى آخرها، تطمح ان لا تقف عند حد التقاط كل ما يلفظ به زوجها فقط وانما تلتقط وبنفس القدر من الوضوح كل ما يأتي من هناك عبر الخطوط المعدنية الباردة، الملتهبة بمشاعر وانفاس الطرفين.

خمنت، بل أيقنت، ان المقابل قال لزوجها. او قال له ما معناه «لا وقت لهذه الاسئلة الآن يا فرهاد » مثلما قال لها قبل قليل... وان كان بصيغة أقل قسوة.

أخذ صوت زوجها يرتجف. يتقطع. واخذ قلبها يرتجف وانفاسها تتقطع ومشاعرها تتناقض.

- نعم؟ ها...؟ أكيد؟... آه... متى؟ متى بالضبط؟ ها؟ اليوم، اليوم صباحاً؟ آه... ولماذا انتكس؟ أكان يعاني من شئ؟... ها؟... منذ متى تقول؟ شهر؟... شهر بطوله... ولم تخبروني حتى برسالة؟ معك الحق... معك الحق... ليكن... ليكن...

واخفقت داليا في الاستمرار بالاقتصار على احتراقها الداخلي، فتساءلت بقلق واضطراب:

- فرهاد... ماذا هناك؟ يا فرهاد...

ولكن فرهاد وهو في غمرة صراخه وانفعالاته كان قد نسى تماماً ان ثمة انسانة بجانبه، لصقه، لا تبتعد عنه قيد شعرة، يفترسها القلق والاضطراب والالم، تلتصق به، تتسمسح به، تتنفس أنفسعالاته... واضطرابه... وتتشرب حركات وجهه.

- حسناً... حسناً... سنحاول... نحاول ماذا بوسعي ان اقول اكثر... يا دلشاد... اسمع... دلشاد، اليس بوسعي ان اتكلم معه؟ ها؟ لا... لا؟ ابدأ؟ اه...!! دلشاد ارجوك فقط دعني اسمع صوته لا؟ لا يكن...؟ لماذا بالله...؟ ها؟ ما الذي تقول. فقد القدرة على النطق-؟ كلياً... كلياً يا دلشاد... أه... يا الهي!! على قدر المسافة، قبل الثانية عشرة، لا... لا اعتقد يا دلشاد؟ لا تنس انتم في اربيل ونحن في الحلة... اكشر من ستمائة كيلو متر، اسمع يا دلشاد ما دامت حالته بهذه الخطورة لماذا لا تأخذونه الى المستشفى؟ هم أخرجوه...؟

اه... هي اذن حالة يأس تام... اه...

وفقدت داليا القدرة على تمالك اعصابها.

وبالرغم من ان شكوكها قد بدأت تتراجع امام يقين يزحف بقسوة حيوانية. فانها تساءلت بقلق شديد.

- من هو يا فرهاد؟ من المريض؟

وحين أيقنت أن وجودها مهمل من قبل فرهاد امسكت به بكلتا يديها... وراحت تهزه:

-فرهاد... فرهاد... الا تسمعنى؟

ودون ان يخرج فرهاد فاه من فوهة السماعة قال:

- لحظة داليا... لحظة واحدة... نعم... نعم... دلشاد... اسمعك... اجل... اجل...

وبدا على داليا انها على وشك ان تجن فصرخت به:

- فرهاد اخبرني. فرهاد... اني اتمزق

وأخذت تخضه بعنف وعصبية:

- ما الذي تريدين؟. انه ابي... ابي يحتضر

قالها بعري وقسوة مريرة... ودون ترو

حاول أن يتدارك الأمر، ان يخفف من قسوة العري وبشاعته... ولكن الاوان كان قد فات... اذ كانت المرأة قد استسلمت كلياً لفشلها التام في محاولاتها لكبت انفاسها، التي اخذت تتصاعد بشكل غريب، ولم تلبث ان تحولت الى بكاء متشنج، اوقعه في حيرة شديدة لم يستطع معها ان يقول اكثر من:

- كفى... كفى الان... ها؟ - لا... لا... انها داليا...

داليا... بدأت تبكي... ها! كيف لا اخبرها يا دلشاد- كيف لا اخبرها...؟ لابد ان تعرف... حسناً...

أسقط فرهاد السماعة في موضعها، ظل مرتمياً عليها لفترة، وإذ تطلع الى وجه زوجته المشع ابداً، وجده تمثالاً من الشمع تتحدر فوقه قطرات من الشمع المصهور تتكسر فيها اضواء الصباح.

ولكن التمثال الجامد إذ تواجه مع الوجه المحمر، الحليق حديثاً، وجده قد تبدل لونه تماماً، فقد اكتسته صفرة بشعة اشبه بصفرة المو...

وقطعت الكلمة من منتصفها، حابسة أفكارها السوداء من الاستمرار في اندلاقها، مبعدة في ذهنها تلك الصورة الرهيبة التي كانت تحاول أن تتسلل اليه.

وكي تشحن المقابل، او بالحري تشحن نفسها، ببعض الشجاعة التي أخذت تغور منهما، وتختفي ملامحها من على وجهيهما، قالت بصوت يخنقه الاسى:

- قد لا يكون الامر بالخطورة التي...

ولكن الجواب جاءها سريعاً، قاسياً، صدى لما كانت تصارعه وتكافح في سبيل خنقه في داخلها:

- اخشى ان يكون الامر اكثر خطورة...

وأكد قوله بهزات ألم من رأسه، واضاف:

- ولهذا لم يأت احد منهم لعيادة ئاسة بالرغم من اني خابرتهم في اليوم الاول من دخوله المستشفى. استحال صوته رصاصاً مصهوراً ينزل في لحمها تأوهت بحرقة:

- آه...

وغطت فاها وفتحتي أنفها بكفها، دافنة عينيها المخضلتين بالدموع في ارضية الصالة، بينما كان فرهاد يحدق في المجهول ويتكلم بلا رحمة...

- لابد أن يكون الامر كذلك... ولهذا لم يدعني اتكلم معه... وتهالك على مقعد قريب، وراح يعصر وجهه، ويحلج نفسه عازوكية:

- وقد لا نحظى حتى بالنظرة الاخيرة منه... آه... آه... ما اقسى ذلك... ما اقسى ذلك... ما اقسى كل شئ.

واستمر يقشط قشور جرح لما يندمل... ويتمادى في تعذيب نفسه وتعذيبها، متوغلاً في لحمها المزق باقدام مملحة...

- لقد فات الاوان... فات الاوان يا داليا...

وهم ان يضيف شيئاً اخر، واشياء اخرى ولكن الدموع انطلقت من محبسها... فاختنق صوته... خنقته الدموع الخرساء او خنقها وجودها امامه... فاستحال الى ما يشبه خوار حيوان جريح يوشك ان يلفظ أنفاسه الاخيرة.

ألم داليا، فوق ألمها، ما يعاني زوجها من آلام، ودت لو تواتيه الجرأة أن يطلق العنان لدموعه، ولا يحبسها في هذا الصمت القاتل، لا... لان ذلك من شأنه ان يخفف بعض الشئ من آلامه فقط، وانما لانه أيضاً ينحها المبرر كي تتخلص هي الاخرى من ينابيع دموعها المتفجرة، المختنقة تحت جفنيها، والجارية بخفية مكتومة... تفضحها بين الفينة والفينة، شهقة او آهة حرى او مخطة... او ضربة... و... وفجأة احاطت فرهاد بكلتا يديها:

- كفاك فرهاد... كفاك... رحمة بنفسك وبي.

وكطفل غرير الجأه رعب شديد الى احضان أمه، أستسلم لها فرهاد باحساس انه قد غدا ضعيفاً، ينخر فيه الضعف والالم كمجموعة من الديدان الشرسة تنخر في شجرة عجوز شوهاء.

وانه قد بات في حاجة شديدة الى انسان يسنده... يمنعه من السقوط. كان وجهه بين كفيها ينتفض، وكفاه فوق كفيها ترتجفان. - فرهاد... حبيبي... لو تكف عن تعذيب نفسك.

وفجأة أدركت مقدار السخف واللا معقول في كلامها، فارتمت فوق صدره بخجل شديد، هل ثمة من يرغب في تعذيب نفسه لو امتلك الانسان القدرة على عدم تعذيب نفسه... او حتى على الكف عن الاستمرار فيه... أتراه... يستمر؟

ولكنها كانت هي الاخرى تتعذب، وكان عذابها يربك افكارها يفقدها القدرة على التحكم في ضبط اقوالها... او السيطرة على افكارها واعصابها، فتقول اشياء دون ترو... دون ان تدري ما الذي ينبغي ان يقال. وما الذي. ينبغي الا يقال

كان فرهاد يهذي...

- المسافة بين الحلة واربيل تستغرق اكثر من سبع ساعات... انّى لي ان اقطعها خلال ثلاث ساعات، ثلاث ساعات فقط.

والقى نظرة عفوية على الساعة المعلقة على الحائط، كانت تقترب من التاسعة، كما حدس بالضبط، فاكد قوله:

- ثلاث ساعات... ثلاث ساعات فقط... اللهم هات لي جناحاً من لدنك...

شهقت داليا:

– آه...

بينما كان هو يواصل هذيانه او ما بدا لداليا انه اشبه بالهذيان اللا مسؤول.

- شئ ما اخفاه عنى دلشاد... شئ في غاية الخطورة...

وسكت... هنيهة واضاف:

- يخيل إليي ً ان ما يتم في الثانية عشرة... هو الدفن... انطلقت من داليا شهقة اخرى عميقة... عالية، انتبه فرهاد لوجودها، فرفع اليها

عينيه... كانت تتلوى... وتنتحب بصمت.

- داليا...

ولم يستطع ان يزيد حرفاً...

- اوه... فرهاد... لماذا هو... لماذا هو بالذات؟.

أحتضنها فرهاد

- داليا...

كان يريد ان يقول لها شيئاً... ولكنه ما يكاد يبدأ حتى تخنقه... الدموع...

وبعد صراع مع دموعه وعواطفه، خيل اليه انه حقق انتصاراً على نفسه. فاضاف:

- داليا... كفى... لا تدعى الولد بحس شيئاً...

ومدّت أناملها تمسح دموعها، ولكنها شهقت شهقة اخرى وراحت عيناها تمطران بغزارة:

- من بقى لنا بعده... يا فرهاد ؟... من ؟... من ؟.

- داليا... ارجوك...

وإذ انتبه فرهاد الى الصفاء الذي عاد الى نبرات صوته، للمرة الاولى. ادرك انه قد مضى شوطاً، بعيداً، ابعد منها على الاقل، في التغلب على نفسه، وعلى عواطفه. الامر الذي شحنه بقوة جديدة... وقدرة على السيطرة اكبر فقال بهدوء...

- الدموع لاتجدينا ياداليا... بالاضافة الى انها تبدد من وقتنا ساعات نحن بسيس الحاجة اليها...

وفي اللحظة التي همت ان تؤمن على قولها زاحمتها... دموعها كرة اخرى:

- تهئ... تهئ...

وعجزت عن قول اي شئ... بعدها...

بينما اضاف فرهاد في هدوئه:

- مع كل اجلالي لما انت فيه... فان علينا واجباً اساسياً ينبغي ان لا نساه...

وإذ رفعت البه عينين محمرتين، نكس هو برأسه:

- علينا أن نتحرك...

قالها بحسم... ثم استمر بألم ووهن:

- تلك بعض مظاهر القسوة التي تغلف كل شئ من حولنا... كل شئ. وبينما كانت داليا تقول بصوت لا يكاد يسمع:

- صحيح... لا ينبغي أن نتلف وقتنا بالبكاء...

أنفجرت تبكي بحرقة وتشنج... مما حمل فرهاد أن يكون اكثر صلاية:

- داليا... ارجوك... انا ادرك كم في طلبي من قسوة ولا انسانية ولكن ما العمل... ما العمل يا داليا...؟

آمنت على قوله بصدق:

- صحيح... ما تقوله صحيح...

واختنق صوتها بالبكاء، وهي تفضح عجزها...

- ولكن ليس الامر بيدى... ليس... ماذا افعل...؟...

وراح يربت على رأسها بحنان تفجر في اعماقه... وغمر كل كيانه لهذه المرأة المرتمية في احضانه بوهن وضعف... ثم أحاطها... بكلتا ذراعيه... وأخذ يقبلها كطفلة صغيرة.

- والآن كفى... يا دالبا... ارجوك... من اجلي ها... من اجلي... كفي عن البكاء الآن... الآن على الاقل...

واضاف بعمق... وبشعور من يبصر كارثة مقبلة ولا يملك إزاءها شيئاً...

- سبكون ثمة وقت للبكاء... وقت طويل... ياداليا... وقت ربما...
ستغرق... العم كله...

أختنق صوته هو هذه المرة... فاكتفى باحاطة وجهها بكفيه استسلمت له... القت رأسها على صدره. واذ احست ان صدره قد اخذ يعلو ويهبط، وان مشاعره قد اخذت تهاجمه، تفترسه بشراسة من الداخل، وانه بات يعاني الكثير من العذاب، في سبيل الاحتفاظ بهدوئه إزاءها من اجلها فقط... فرت:

« أجنبه بعض العذاب »

وراحت تقفز درجات السلم المؤدي الى غرفة نومهما في الطابق الثاني، حاملة معها ينابيع دموعها... وبراكين عواطفها... تطلقهما هناك، وحدها، ماشاء لها الاطلاق.

- آه... ما اشد قسوة الاشباء... ما اشد قسوة الحياة...

قال ذلك وهو يضرب جبينه بجمع كفيه بشدة.

ونهض الى التلفون ثانية... يسحل نفسه نحوه سحلاً.

لم ينتبه فرهاد الى دخول ئاسة، ولا الى وقفته المذهولة بجانبه، الاحين أخذ يلتصق به ويخضه:

- بابا... انت تبكى؟

وبوغت الرجل. واعتدل في جلسته:

- ها ؟...

ومسح دموعه بسرعة:

- لا ئاسۆ... حبيبى... لا.

الا ان الطفل بالرغم من تأكيد أبيه، ظل مصراً:

- عيونك ممتلئة بالدموع.

ولما عزت الحيل بيده ازاء اصراره الطفولي قال:

- رح العب ابني... رح للحديقة.

ودفعه عنه برفق

ولكن الطفل لم يتحرك ظل ملتصقاً به، يريد أن يقول له شيئاً بيد ان مرأى الدموع في عيني أبيه يحبسه في صدره.

ادرك الآب، من تجاربه السابقة مع ابنه، أنه يريد شيئاً ما أو على الاقل لديه شيء يريد الافضاء به اليه، فسأله برقة:

- ئاسۆ... هل ترید شیئاً ؟...

وهز الطفل رأسه هزة لم يعرف الآخر مغزاها...

- ماذا لديك... يا ابنى؟

وهم الطفل ان يتكلم، ولكن أحساساً بأن ما لديه قد لا يكون مناسباً مع مافيه أبوه جعله يسكت... ويكتفي بدفن وجهه في حضنه، بينما راح هو يداعب خصلة الشعر الاشقر المتدلية فوق جبينه، فيحس لملمسه نعومة لذيذة. واذ تسقط يده، عفواً، على صدغيه يردها بسرعة وألم... ويعود

يداعب الخصلة الكثيفة المتدلية التي باتت، بعد ان حلقوا للطفل في المستشفى كل شعره عدا مقدمة الرأس... الذكرى الوحيدة المتبقية من ذلك الشعر الاشقر الطويل المسترسل، الذي كانت ذوائبه تلامس كتفيه... يالها من ذكرى البمة.

\*\*\*

قال له طبيب المستشفى:

- لا بد من بقائه في المستشفى بضعة ايام.
  - ولكن يادكتور...
  - لابد... يا ابني...
  - اننا نسكن الحلة... ولم نهىء... له...

قاطعه الطسب:

- يا ابني المرض لا يفرق بين الساكن في بغداد او في الحلة او في اي مكان آخر.
  - اقصد...
  - عليك أن تأتى له بدشداشة بيضاء واخرى الأمه.
    - وحين همّ ان يعترض... اعترضته داليا بألم:
      - فرهاد... أفعل ما يقوله الدكتور.

وجرى بعد ذلك كل شيء بسرعة مذهلة... بمجرد ان همس الطبيب شيئاً في اذن محرضة... حتى ان طفلاً آخر... يبدو انه قد قارب الشفاء أخرج من غرفته وادخل فيها ئاسق... ثم أخرج ثانية، وأقتيد الى غرفة اخرى من قبل محرضتين. وبعد فترة قصيرة أعيد الى غرفته الاولى... بعد ان زحف جلد وجهه الى أعلى مغطيا صدغيه. وكاد يغطي الرأس كله لولا... جسر ضيق من الشعر بقي يربط مؤخرة الرأس بمقدمته. شاءتا ان تتركاه...

صعق فرهاد لمرآه...

- ما هذا؟ ماذا فعلت بابنى؟

احابت احداهما:

 اذا كان ابنك يتقيأ كل ماينزل في معدته فلابد من ايجاد طريق اخر لتغذيته.

تساءل بدهشة:

- طريق آخر...؟
- طبعاً... الوريد...

واشارت الى الحبل الأزرق الخفيف... الذي بدا بوضوح بعد نزع الشعر من صدغيه، متمدداً فوق اذن الطفل من...

\*\*\*

آخ...

صرخ ناسة... الذي كان مستسلماً، في البداية، بلذة لمداعبات ابيه لشعره، فجأة، بعد ان أحس به يضغط على الجرح الصغير فوق أذنه اليسرى.

وانتبه الأب أثر صرخته، أنه كان يضغط على الوريد دون ان يدرى.

- آسف... ئاسۆ... آسف... لقد سهوت يا ابنى... أيؤلمك...؟

أما يزال يؤلمك...؟

- ليس كثيراً يا بابا... فقط حين أضع عليه اصبعى...

وعاد يدفن رأسه في حضن أبيه، بعد أن أمسك بكفه ووضعها بنفسه ثانية فوق رأسه.

تساءل فرهاد:

«ترى ما الذي يريده الطفل... لعله يطلب اليه ان يتهيأ للزيارة التي وعده بها ».

\*\*\*

قبل يومين، قال له ئاسر، وهو يمسك بكلتا يديه:

- بابا... خذنى الى حوض الاسماك.
- حوض الاسماك... اين هو هذا الحوض؟
- حسين يقول... على طريق النجف... فيه اسماك ملونة احمر... اصفر... ابيض... هل ستأخذني بابا...
  - اجل... ابنی اجل...
  - وماما ايضاً، ها؟...
  - وماما ايضاً يا حبيبي.
  - و... و... وحسين أيضاً... بابا... انه... صديقي جداً!
  - وحسين أيضاً... يا ولدي... حاضر... أنت تأمر يا حلو!
    - وقهقها بفرح طاغ... غمرهما معاً...

\*\*\*

آه...

تمنى من كل اعماقه ان يكون ئاسو قد نسي الوعد الذي قطعه له... و ولكن... ترى... أنسبه حقاً؟

اذا كان قد نسيه... فلا يحسن ان اذكره به... ولكن عليُّ ان اتأكد اولاً:

- ئاسۆ... بابا... لم تقل لي ماذا تريد؟

سأله وهو يهئ ذهنه لجواب يقنع الطفل ولا يترك في نفسه حسرة، او يظهره بمظهر الكاذب بسبب تخليه الاضطراري عن الالتزام بوعده.

ولكن ما عند ناسر ... كان امرأ آخر ... مختلفاً تماماً عما كان يدور في ذهن فرهاد:

- «ئاسۆس» بابا... ئاسۆس جوعان.

لم يستطع الأب ان يصدق ما يسمع، فتسأل بدهشة واستنكار:

– ئاسۆس؟

واذ أحس الابن بنبرة الاستنكار عبر تساؤل ابيه، نكس رأسه... بينما كان الاب الفارغ ذهنه قاماً عن كل ما يتعلق بالطائر... مايزال يعاني صعوبة في تصديق ما سمعه:

- اقلت ئاسۆس؟

اجاب الطفل متردداً، بصوت خافت اشبه بالاعتذار:

- آ... آ أجل بابا... أجل. ماذا افعل له؟. انه جوعان.؟

اذن فالطائر جوعان...

كان بوسعه ان يهي، نفسه لسماع أي طلب منه بل ومناقشته ايضاً حول طلبه... وربما الوصول الى تحقيقه او على الاقل ايصاله الى حالة من الاقتناع، لا يعود الطفل بعدها يحس غبناً او غضاضة... أو... ولكن.

ئاسۆس جوعان؟

ما كان، لا ناسرّس ولا جوعه ولا اي شيء يتعلق به، ليخطر له في هذه اللحظة ببال، ولا يتوسم في نفسه اية قدرة للاستجابة باي شكل من الاشكال مع... مع ناسرّس!!

آه... يا ولدي... مع حبي العميق لك... وتعلقي بكل كلمة تلفظها... شفتاك الحبيبتان، لست في وضع يسمح لي بالاستماع الى حديث عن طائرك.

بعد فترة صمت قصيرة، كان القلق خلالها يكاد يستحوذ على كل كيان الطفل... أخذ هو يتغلب شيئاً فشيئاً على انفعاله. لكي يقول بصوت حاول جاهداً ان يبدو طبيعياً:

- مالذى تقوله يا ئاسۆ...؟

واضاف كما لو كان يخاطب صديقاً له... لا طفلاً صغيراً.

بالله علىك!!

وتصور الطفل ان سؤاله الخالي من اي أنفعال، هذه المرة، بقصد التوضيح والتأكيد فمنحه تصوره هذا الجرأة ان يقول بنزق.

- ماذا بك يا بابا أنت لا تفهم... أقول لك ئاسوّس جوعان. الا تدري ماذا يعنى جوعان؟

اشتدت معاناة الآب في خلق جسر للتواصل مع ابنه لمشاركته مشاعره ازاء الطائر. أو حتى في الاستمرار في الاستماع الى حديث عنه...

دفعه عنه بشئ من الخشونة حريصاً مع هذا، على عدم جرح احساسه، وقال من خلال ابتسامة شاحبة كابد الكثير في اصطناعها:

- والان كفى يا تاسر ... كفى يا ولدي ... اذهب ... الا ان الطفل رفض بعناد الانصياع لطلب ابيه:

- «وئاسوّس» بابا... «ئاسوّس» يموت اذا لم يأكل...

وابي؟ يا ئاسق؟ ابي؟ الا يهمك موته؟

انه هو الاخر في سبيله الى ان يموت... ان لم يكن قد مات حتى الان... وانت لا يهمك سوى موت طائرك...

تصاعد استياؤه من ابنه، جراء تفكيره على ذلك النحو، فدفعه بكلتا يديه يبعده عنه...

- اوه... ئاسرة... ارجوك... دعني الان؟.

وما كاد الطفل يرى التجهم المفاجي، على صفحة وجه ابيه، وتخدش اذنه النبرة القاسية الغريبة في صوته ويحس باصابعه على جسمه النحيل تدفعه الى الوراء، حتى احمرت عيناه... واخذ فكه الاسفل يرتجف... وبدأ يعاني صعوبة في ابتلاع ريقه... «سينخرط في البكاء... كما اعتاد ان يفعل كلما تأزم الموقف معه»

اقلقته الفكرة التي مرقت في ذهنه، فلم يترك لنفسه اية فرصة للتأكد من مدى صحتها، فاسرع يحيطه بذراعيه. يسحبه نحوه كمن... يستغفر

عن ذنب اقترفه على الرغم منه...

- ئاسرّ ابني... انت لم تعد صغيراً... أقصد انه قد بات في وسعك ان تفهم ما اريد أن أقوله لك...

كانت الكرات البلورية السائلة. قد تجمدت في العينين الذابلتين... وبظاهر كفه راح ئاسر يسحها... بينما كان الاب في حيرة حقيقية... «ماذا أقول له... كيف أقوله له... أه... » ما الذي يجعل طفلاً لا يتجاوز عمره سنوات خمساً فقط ان يدرك معنى الموت؟ وان يكون هذا الادراك. بالضرورة، موازياً لادراكه هو، وان يحدث فيه التأثير نفسه الذي يحدثه فيه... ان يفتح في قلبه هو الاخر جرحاً لا يندمل.

عند هذا الحد من التفكير... رنا الى ولده بعمق وحنان «جلد وعظم» تذكر كلمات زوجته، قال في نفسه: «ما يزال مجموعة من العظام في كيس من الجلد». وبدا من خلال دشداشته الطويلة البيضاء التي أصر على ارتدائها، بعد خروجه من المستشفى... مجرد هيكل عظمي، يتراءى عظامه بوضوح عبر الدشداشة الرقيقة... «لا ينبغي أن اقسو عليه... يكفيه ما تحمل من قسوة مرضه اللعين...» بعد كل شئ، قد يكون لديه ما يبرر هذا التعلق بطائره، هو بالنسبة اليه يكاد يلخص كل وجوده. فلا عجب ان ينصرف في هذا الوقت، على الرغم من حراجته بالنسبة اليه، عجب ان ينصرف في هذا الوقت، على الرغم من حراجته بالنسبة اليه، الى طائره... وما ادرى الطفل بخصوصية هذه اللحظات التي هو فيها... وفي النهاية فرائاسؤس) هو الذي ملأ عليه فراغ حياته، لا جده، ولا ابوه بل ولا حتى امه...

ولكن أيكن ان يكون حبه لطائر... طائر «كرر مع نفسه» موازياً لحبه لجده؟... بل ابعد عمقاً، وهو... هو بالذات، الذي كان بالنسبة له شيئاً... شيئاً هائلاً جداً... كما لو كان شكلاً آخر من اشكال الاستمرار في حياة باتت تطويها الايام والشهور والسنين في تعب، يعبر عن نفسه في جسم

## يزداد انكماشه مع نفسه عرور الايام والاسابيع...؟

---

- كل ما ارجوه ان يتد بي العمر... حتى اسعد بمرأى ابنكما.
- وكل ما نرجوه نحن ايضاً ان يمتد بك حتى ترى حفيده ايضاً.

ثم اضافت داليا ضاحكة:

- ولكن... قد يكون بنتاً.
  - لا يهم...

قالها بسرعة... ثم استمر:

- وان كنت، بصراحة، افضل ان يكون ولدأ... ولكن لايهم... لا يهم كثيراً.

وراح الاب الكبير في حلم قصير، كان خلاله يتحدث:

- سادعوه «ئاسة»... اجل ئاسة...

ولفظ الاسم مل، فيه ... ثم اعتدل في جلسته وسألهما وقد برزت سنتاه الاماميتان اثر ابتسامته المشرقة:

- أتسمحان لي بهذا الاسم. ؟

وتوجه عقبه مباشرة نحو داليا:

- ها داليا؟
- بالتأكيد ياعمى... واذا... اذا كانت بنتأ...
  - ىنتأ؟...

وفكر هنيهة...

- ادعوها ئاسۆس... اجل ئاسۆس،
  - «ئاسۆس»؟ باسم القبج؟...
- اجل باسم «القبج». ارجوكما... هل يمكن.

- لا عشنا اذا رفضنا لك رغبة...
- وانت يا فرهاد... ما رأيك...؟
- داليا... لا تتكلم عن نفسها فقط.
- بارك الله فيكما... لم يخب املى فيكما... أبدأ...
  - ولن تخبب أبدأ... تأكد.

\*\*\*

ولكن هل صحيح ان «ثاسق» يحب طائره اكثر من جدّه؟ هل يدري الآن ما يجرى لجده...؟...

حتى الآن لم تتأكد... بل لم تخبره اساساً. تجتر آلامك وحدك وتفترض من المقابل ان يدرك ما يجري في دخيلة نفسك وان يتجاوب معك بالشكل الذي تفرضه عليه... حتى ولو كان طفلاً في الخامسة.

- بابا... ماذا اردت ان تقول لى...؟

وتساءل... حقاً ماذا اردت ان أقول؟...

لا... لا انا ادري ماذا اريد ان أقول... ولكن لا ادري كيف أقوله لك... كيف اجعلك تفهم ما سوف أقوله.

في العام الماضي، حين مات بلبله الصغير ظل ثلاثة ايام ترين عليه الكآبة والجزن...

وبدا له ان تذكيره بموت بلبله ذاك... وما اورثه غيابه من الام أحسها ئاسة، قبل غيره... واعمق من غيره، قد يكون مدخلاً مقبولاً للوصول به الى ما يريد...

- ئاسق... اتذكر بلبلك الصغير؟

وصفن الطفل هنبهة:

- ای بلبل؟

- البلبل الصغير الذي جلبه لك العم جواد... جواد السائق؟
  - آه... الذي مات؟... ها؟
    - اجل... اجل... الـ...
  - اوه... القبج أحسن... القبج... لا يموت... ها... بابا...

وهم ان يسأله اتعرف ماذا يعني مات...

ولكن الطفل كان اسرع منه:

- بابا القبح احسن... من البلبل، اليس كذلك؟

ووجد الأب نفسه بدلاً من ان يسأله يجيب على سؤاله:

- بلى... بابا... بلى... القبح احسن...

انى لهذا الطفل ان يدرك ما يعنيه الموت... انى له ان يعرف ما يعني ذلك الغياب الأبدي اللا انساني لجزء من القلب... وذلك الحضور الدائم لحزن اسود يهد الجبل يقبض الروح... يتلف الاعصاب.

وخيل للطفل... ان اباه... ما دام حزيناً الى هذا الحد من اجل بلبله الذي مات، منذ زمن طويل... فلا بد ان يحزن أيضاً من اجل «قبجه» الجميل، العناء... ويبادر الى عمل شئ من اجله... خاصة... وهو نفسه يعتبره احسن من البلبل.

فقال بحرقة حقيقية:

- بابا... «ئاسوّس» أيضاً يموت إذا لم نعطه شيئاً... يأكل.

ابتسم الاب، على الرغم منه، بمرارة، وتألق في قلبه الحب مجدداً لهذا الكائن الصغير الذي بات كل عالمه متقلصاً في طائر بديع يمنحه الفرح والروح.

أنهما متشابهان... متشابهان الى حد بعيد... هو الآخر طائر غرّد في حياتنا الصامتة.

قال بهدوء:

- اعطه شيئاً يأكل...

فسأل الطفل بسرعة:

- ماذا اعطيه يا بابا؟ لقد فرغ كيس «الحنطة».

وخرج الأب فجأة عن هدوئه، فقال بخشونة استغرب هو نفسه منها . كثيراً:

- اي شئ... اي شئ... فقط اتركني الآن... يا ئاسة اتركني... حسب.

واستدار نحو جهاز التلفون بغيظ... وهو يتساءل بصمت:

«اما آن لهذه الجثة السوداء ان تنطق ثانية »؟

وازاء صرامة ابيه وحدة لهجته وأنصرافه على هذا النحو القاسي عنه... لم يملك الطفل الا ان يتركه...

«ماذا دهاه...؟ قبل قليل... لم يكن هكذا! ».

لم يبتعد عنه سوى بضع خطوات حتى توقف بانكسار، وراح يختلس اليه نظرات كسيرة... «ماذا به بالله؟ لماذا هو اليوم هكذا»

وإذ رأى أباه يرمقه، بدا له انه قد لمح في عينيه بريقاً خاصاً ذلك البريق الذي اعتاد أن يراه يشع في عينيه، كل مرة، بعد هنيهة قصيرة من ثورته عليه... ثم يعقبه احتضان وقبل... وتحقيق مآربه التي كانت البداية السبب في ثورته وهيجانه.

ولم يكد يلمح ظلال ابتسامة مموهة على شفتيه المتيبستين حتى هرع نحوه... ثانية:

- بابا... ماعندنا شيئ...

- ابدأ ؟...

تساءل الأب، بنبرة، بدت كما لو انها صادرة عن انسان آخر.

- شحنت الطفل باطمئنان كبير.
- اي والله بابا ... ابدأ ... الكيس فارغ.
- ودون ان يدع له فرصة أخرى يتصاعد فيها غضبه... طوقه بذراعيه الصغيرتين. وقال:
  - انت لم تتسوق بعد...
    - <u>- ها ؟</u>
    - هل تتسوق الآن؟

لم يكن الذهاب إلى السوق يعني اليه فقط الرجوع بأكل لـ (ئاسوس)، وانما هو مرتبط عنده أيضاً باصطحابه اياه معه... ونوية كرم غريبة تنتاب الأب... فما يكاد يراه يرمق حاجة ما، حتى يبادر الى شرائها له، وقبل ان يفصح عن رغبته فيها... ثم يعودان معاً في عربة و.....

- فيما بعد ... يا ولدى ... فيما بعد.

وتمادى الطفل في الاستفادة من الرقة التي بدا له فيها الاب:

- لماذا ليس الان يا بابا؟

تساءل الاب:

هل انت جوعان؟

ثم سرعان ما ادرك تفاهة سؤاله الذي لم يقصد به شيئاً عدا الاستمرار معه في الحديث.

أجاب الطفل:

- لا... بابا... ئاسۆس جوعان.
  - ئاسۆس؟
- وبدا كما لو كان الاب قد نسى الامر كله.
- اي بابا... حتى انه اخذ يعض اصبعي من الجوع...

- يعض؟
- اي والله... يريد ان يأكله.
- ابنى... الطيور لاتعض واغا تنقر.
  - اي... ينقر...

قالها الطفل مؤمناً على قول ابيه.

- اسمع ئاسق... افتح الثلاجة، قد تجد فيها شيئاً يصلح له... خيار كرفس... طماطة.

قال ذلك وهو يدري ان لا شيء مما ذكره يصلح طعاماً للقبج ولكنه أراد ان يلهى الطفل لحين... يعثر له على بعض الحبوب...

واذا اطمأن ئاسر الى المدى الذي بلغه في الاستحواذ على اهتمام وحب ابيه مجدداً... اعلن عن مخالفته اياه...

- لا... بابا لا... الطماطة لا... لا.

وهز رأسه باستهانة... بينما تساءل الاب بجدية!

1 Jil Y ...?

وبمرح اجاب الطفل:

- الطماطة تخرس أصوات الطيور، ولا تدعها تغنى ابدأ.

واستأثرت ملاحظة الطفل باهتمام حقيقي من الاب:

- وكيف عرفت؟

أجاب الطفل بنبرة لم تخل من التباهي بهذه المعرفة التي يفتقر اليها ابوه:

- انا اعرف:

ولكن ازاء نظرات من الاب، تنطوي على قدر غير قليل من الاعجاب، فسرها الطفل على نحو مغاير تماماً... اجاب بصوت منتكس:

- حسين... يقول...!!.
  - حسان؟
- اجل... هو يعرف كل شئ.
- ما يقوله حسين يصدق على البلبل... لا على القبج...
- لا... بابا... على كل الطيور... كل الطيور... هو يقول...

ووجد الاب نفسم امام ثقة ابنه الكبيرة بابن جارهم ذي السنوات العشر، صعوبة بالغة في مخالفته...

ولما لم يكن لديه ايّ فكرة عن وجود شئ افضل من الطماطة قال:

- القليل منها... لا يضر... اطعمه قطعة صغيرة فقط.

هز الطفل رأسه رافضاً:

- لا... بابا... لا...

ثم اضاف خشية ان يستاء منه ابوه.

- التمر جيد... يا بابا... التمر احسن شئ.

قال الاب ورغبته في الاستمرار في هذا النمط من الحديث. آخذة. بالتلاشي...

- صحيح... صحيح...

واستمر الطفل في حماس:

- التمر يجعله... يغنى باستمرار...

كان واضحاً ان الطفل ينقل كل ما تعلمه من خبرة في تربية البلبل الى القبج... بالرغم من الاختلاف البين في تربية كل من الطائرين...

فقد تأكد ان ابنه من العناد بحيث لا يتنازل عن رأيه ابدأ... وان الطائر قد استأثر بكل اهتمامه وبات معه على استعداد كامل ان يناقش ويحاور اباه حتى الصباح لذا رأى من الضروري ان يحسم الامر بشكل من الاشكال:

- حسنا... حسناً والآن اذهب وفتش له عن شئ... اي شئ طماطة... تر... خيار كلها جيد... كلها جيد...

ولكن ئاسۆ... لم يتحرك...

- اذهب... يا ئاسو... اذهب اليه... قبل ان تخطفه القطة

- القطة؟... آ... صحيح... نسيت والله... نسيت.

وقفز الطفل خارجاً.

كانت تلك كذبة اخرى وجد نفسه مضطراً اليها... فهو يعرف ان القطط لا تجرؤ على الاقتراب من القبج ولكنه كان يريد ان يخلو الى نفسه... فلم ير بأساً في اللجوء اليها.

اشعل سيجارة اخرى... وراح يمتص منها انفاساً عميقة وهو يرقب بقلق متزايد التلفون ويرخي السمع الى الخارج، بمزيد من الاهتمام.

- اما تزال هنا؟

قالتها داليا، اول ما نزلت السلم، بدهشة، اذ وجدته قابعاً حيث تركته، يدخن بشراهة، ثم اضافت باستنكار مجيبة على نظراته المتسائلة التى رفعها اليها:

- حسبتك ذهبت لتأتى بالسيارة.
- خابرت الكراج... ووعدوا بارسالها الى البيت... وحتى الان لا سيارة ولا مخابرة منهم...
- والى متى ستظل تنتظرهم. ؟ الساعة جاوزت التاسعة والنصف... لماذا لاتذهب بنفسك الى الكراج.
  - ها ؟...
- اليوم جمعة... ولو بقيت معتمداً عليهم... لانتصف النهار ونحن ما نزال هنا.
  - آ... صحيح... اليوم جمعة... نسيت... والله نسيت.
  - وتوجه مباشرة نحو الباب، بينما تساءلت داليا باستغراب شديد:
    - اين...؟
    - اجاب هو ببساطة متناهية:
      - الى الكراج.
    - واتسعت حدقتاها استنكاراً:
      - بالبجاما . ؟

واضطرب اثر النظرة السريعة التي القاها على ملابسه. اجاب باضطراب:

- اوه... اللعنة... انساني الولد كل شئ.
  - تساءلت داليا بألم:
  - الولد؟... أهو الولد حقاً؟

رمى عقب سيجارته وراح يصعد درجات السلم مسرعا على الرغم من الهم الثقيل الذي يرزخ تحته.

تناولت داليا عقب السيجارة من الارض والقته في سلة المهملات واخذت تبحث عن شئ ما في أرجاء الصالة، واذ لم تعثر عليه صعدت هي الاخرى تواصل بحثها.

- تنورتي السوداء... لا ادري ماذا حلّ بها.

ومع أن السؤال لم يكن موجهاً اليه، اذ كان واضحاً أنه لا يعدو نوعاً من التفكير الصامت، اتخذ له مخارج اصوات، فقد احس بما يشبه القشعريرة تسرى في بدنه، وبشئ ما خانق يقبض على روحه...

«سوداء؟... لماذا سوداء؟... هل قضى الامر؟»

وارتعب من الفكرة، التي بالرغم من انها كانت بالنسبة اليه.

وقبل هنيهة فقط، تكاد ترتفع الى مستوى يقين جازم، وانه هو الذي أوحى بها الى زوجته وراح يرسخها في ذهنها بتصرفاته اللاحقة، فانه بدأ يقاتل ضدها، بضراوة، وعزا الامر الى تطرف غبي في تصوراته، واندلاق غير مسؤول لعواطفه المثارة... واخذ يشحن نفسه بافكار اخرى.

مناقضة؟ صحيح. مموهة؟ صحيح... غير واضحة ايضاً... صحيح... ولكنها غير سوداء... غير سوداء على الاقل.

اعاد القميص المقلم، الذي امتدت اليه يده عرضاً من بين قمصانه، الى موضعه، ووجد نفسه دون اي تخطيط سابق، يبحث عن قميص اخر بلون مناسب، فاختار واحداً بلون اخضر داكن. واذ هم ان يرتديه، تساءلت زوجته:

- اتحسب هذا اللون مناسباً؟
  - ها ؟...

خيل اليه انها تستشيره، ولكن حين التفت اليها ولم يجد شيئاً في يديها، ايقن انها تتحدث عن قميصه بالذات، تجاهل الامر... وتساءل بعصبية:

- اى لون؟
- قميصك هذا الذي تلبسه.

## امتعض:

- لا ادرى... لا املك افضل منه.

## اقترحت:

- اشتر لك واحداً حين نصل بغداد.

تحول امتعاضه الى استياء واضح، كشف عن نفسه عبر نبرته الحادة التي اضطر ان يخاطبها بها:

- لا ارى... اية ضرورة لذلك.

وراح يزرر قميصه بانفعال ... كما لو ان احداً يهم أن يخطفه منه. ويتمسك به هو في عناد صبياني.

لم تحفل هي بحركته ولا بانفعاله...

- بل ضروری...

اكدت، باصرار غريب.

هم ان يقول لها «الرجل لم يمت بعد... انتظري حتى تتأكدي من موته على الاقل... ولكن لم تواته الجرأة... وندم على تفكيره تجاهها على ذلك النحو. اذ ادرك كم سيكون ذلك قاسياً ولا انسانياً... بل ومجانباً لحقيقة ما يعتمل في نفسها، هي الاخرى من مشاعر واحاسيس... وآلام...

تجاه الرجل الذي اعتبره كلاهما... أكثر من أب... واحالاه في نفسيهما الى صديق، صديق حقيقي، ومعلم... وموجّه... و...

«هي الاخرى يمزقها الألم» قال ذلك باقتناع تام «على النحو الذي يمزقني... ولكنها لا تكتفي بسكاكين الالم التي تقطعها من الداخل والها تعمل على التعبير عما تعاني بشتى الصور، واللون الاسود الذي تحرص عليه، ليس اكثر من واحدة من صور الالم القاتل الذي ينخر فيها ».

اكتفى بهزة من رأسه، أعتبرتها داليا علامة عن عدم اقتناعه:

- يكفينا ما مضغتنا الافواه... لقد تهرأت لحومنا ولم نعد قادرين على تحمل المزيد.

ذلك دأبها دانماً، تتصور ان ثمة اتهاماً مسبقاً موجهاً اليهما كليهما أو بالاحرى اليها بالذات، وبشكل خاص جداً، ربما بسبب الظروف التي رافقت زواجهما... حيث نشأ عنها اعتقاد، في أربيل، في العوائل ذات المواقف الخاصة ازاءهم على الاقل، بانها قد خطفت رجلاً وتزوجته، على الرغم من كل افراد أسرته وأسرتها ايضاً، وانها لم تعد يهمها شئ في كل العائلة عدا الشاب الذي سرقته.

وبالرغم من كذب هذا الاعتقاد وبطلانه. فان داليا قد استسلمت له، وعملت انطلاقاً منه، على ان تثبت العكس تماماً. عبر صنوف من المبالغة في التصرف، والحرص الزائد على المظاهر، والاستجابة المفرطة للعواطف الانية...

«دلشاد.»

«دلشاد يتحمل مسؤولية كل ذلك... هو الذي نفث هذه القذارة، لسبب ما يزال فرهاد يجهله...

وداليا... تتحمل المسؤولية ايضاً، كان عليها ان تتجاوز هذه التفاهات، لا سيما وهي قد تجاوزت الكثير، للوصول الى ذلك المرفأ

الانساني العظيم، الذي تلتقي عنده المشاعر النظيفة،... الصادقة... البعيدة عن كل الوان الانانية ولكنها لم تفعل... لم تستطع ان تفعل، ما تزال مستسلمة لتلك الاكذوبة... ان ذلك يحز في قلبي...»

احس، عندها، فرهاد باللا جدوى في المعارضة، تحت أي شكل كانت، بل وحتى في الاستمرار في الحوار بهذا الصدد. فقال باستسلام:

- حسناً... حسناً.

كان يريد اسكاتها حسب، ولكنها لم تسكت، اذ انها اندمجت بشكل ما في الصورة التي صنعتها لنفسها ولزوجها ايضاً:

- ربما تحتاج الى ربطة عنق... سودا ....

سوداء؟... هي الاخرى؟

و... وربطة عنق ذلك الشئ الغريب المتدلى من الرقبه اشبه ببقايا حبل من حبال المشنقة... الذي انقطع بعد ان لفظ المحكوم عليه بالموت شنقاً، انفاسه.

واستغرب ان تكون هذه المرأة قادرة على التفكير في امور تافهة كهذه، الى حد الاغراق فيها، حتى في اشد اللحظات مأساوية. فردد بآلية:

– رعا... رعا...

قالها... اذ تبادر الى ذهنه. انها ليست تافهة بالنسبة اليها، بالتأكيد... والا لما تعلقت بها الى هذا الحد.

ولكنه ثار على نفسه، فجأة، لاستسلامه لها على هذا النحو، وفي امور سخيفة كالتي تقوده اليها، وثار عليها ايضاً لتعلقها بها الى هذا الحد اللامعقول.

قال بحدة:

- لماذا هذا الالحاح اللامعقول على المظاهر، الصدق الحقيقي هنا هنا... وراح بدق على قلبه، بعنف.

ثم أن الرجل لم عت بعد.

لم يقلها رداً عليها... بقدر ما قالها حرباً على احساس داخلي يصارعه بقوة.

هي... لم تغضب، لم تشر، ارتكنت الى سكوت غريب، كان الاحساس الذي يحاربه فرهاد، قد انتصر عليها، فقالت بعمق:

- لا ادرى لماذا يا فرهاد... يخيل الى ان دلشاد لم يقل لنا الحقيقة.

بدا لفرهاد ان احساسه الذي يعمل على قتله، هو الذي يتكلم عبر كلماتها... فاخذ يتلوى، بينما استمرت هي، دون ان تدري، انها تنفخ الحياة في الوحش الذي يصارعه زوجها في داخله:

- وقد ادركت ذلك بنفسك قبلى...

تجسدت امامه مخاوفه كلها دفعة واحدة، كائناً خرافياً لا رأس له ولا أطراف ولا عيون... ولا اي شئ... سوى هواء من الرعب والاختناق، فثار على نفسه:

- لماذا هذا التعلق بكل ما اقوله... اني احياناً كثيرة اقول اشياء لا اعنيها...

آه... لو كان بوسع المرء ان يسترد ما يقوله في لحظة انفعال بعدما تهدأ نفسه...

ولكن مستحيل... مستحيل... فما تكاد الكلمة تخرج من الشفتين حتى تتمرد عليك وتخلق لها... كيانها الخاص، وتنشيء لنفسها العلاقة التي ترتأيها معها الاخرون... وانت... انت خالقها... لا تعود بالنسبة لها... اكثر من صفر... صفر... تخرج لك. لسانها استهزاء... كلما احتددت عليها...

- ما قلته لم يكن من الاشياء التي لا تعنيها... لقد قلتها بصدق... خاص...

آه... لماذا تمزقينني... الا تدرين ما تفعله في كلماتك. واستمرت تسمعه صدى افكاره... ومشاعره الخرساء:

- لو لم يكن الامر كذلك، لخابرنا امس... أو أول أمس...

وكغريق يجاهد أن يفلت من امواج شيطانية باتت تحاصره من كل جانب، اندفع خارجاً...

- سآتى بالسيارة...

وبينما هو يطوي درجات السلم كان ئاسة يصعد، فتوقف اذ التقى به:

- بايا... الثلاجة فارغة...

ووجد فرهاد نفسه يزعق بوجهه:

- اوه... ئاسۆ... كفاك... كفاك...

- ولكن القبج... يا بابا... القبج...

ولم يدعه يكمل، قاطعه بحدة، ودفعه الى فوق:

- اذهب الى امك... هيا.. هيا.

لم يصعد ناسر إلى أمه، كما اراد منه ابوه، إذ خشى ان تكون الحالة الغريبة التي وجد فيها أباه، قد انتابت أمه ايضاً. فاكتفى بالصياح عليها من اسفل السلم، بعد أن اقتعد الدكة الاولى منه:

- ماما... ئاسۆس جوعان.

ولكن الام لم تجب، مما حمله أن يصعد درجاً آخر، ويصرخ بصوت أعلى:

- ماما... ماما...

وجاءه صوتها مستفسراً:

- ماذا تريد يا ئاسۆ...؟ `

اجاب وهو ما يزال قابعاً في مكانه:

- الثلاجة فارغة...

- ها؟. لا اسمع...

- الثلاجة... الثلاجة فارغة.

- الثلاجة؟ ماذا بها الثلاجة... لا أسمعك... صوت المروحة لا يدعني اسمعك جيداً... تعال هنا... تعال.

وحين هبّ واقسفاً وهمّ أن يصعد، تذكر أنه قد ترك... ناسوّس، في الحديقة. فأسرع الى ادخاله الى المجاز، غالقاً باب الحديقة، ثم اخذ يصعد درجات السلم بخفة ومرح، ولكنه ما كاد يرى أمه تعد الحقائب حتى نسى ناسوّس وجوعه:

- ماما... نسافر ؟

وأومأت داليا برأسها بالابجاب:

- أين؟ ماما... الى اين نسافر؟.
- وقبل أن تجيب امه، اعلن عن رغبته بلهفة، عبر سؤاله:
  - الى بغداد... ماما... الى بغداد؟
- لم يكن سؤالاً... وانما كان دعوة وطلباً، اجابت امه باقتضاب ووجوم:
  - لا... الى اربيل.
  - احس الطفل بخيبة:
    - اربيل؟

وردد مع نفسه، اربيل؟... اربيل كما لو كان يسمع بهذا الاسم لاول مرة... ترى اهو مكان آخر... مثل بغداد، يفيض بالناس والسيارات والمخازن... و... و...

## ونقل شكوكه الى امه:

- اربیل... یعنی بغداد... ماما...
- لا... ابنى لا... اربيل مكان آخر...
- افهم... افهم، يعنى مثل بغداد... ها ؟... على شكل بغداد...
  - واحست المرأة بضيق، جراء حصاره اياها:
    - ابنی اربیل... اربیل... وبغداد بغداد...
      - وواصل هو أسئلته:
      - يعنى... قريب من بغداد ها؟
        - قالت بضجر:
  - ماذا دهاك يا ئاسو ... كأنك لم تر اربيل طيلة حياتك ...
    - هل... هل رأيتها... سابقاً يا ماما...؟
      - او ووه...

وانصرفت الى خزانة الملابس تبحث فيها عن علبة «الكلينكس» بينما

- ظل ئاسة... يلاحقها باسئلته التي لا تنقطع:
  - ماما... بیت من؟ بیت من فی اربیل؟
    - اجابت سارحة الذهن:
      - بيت جدو ؟
        - جدو ؟...
          - وتساءل:
    - قريب؟. لو بعيد...؟ ماما...
      - بعيد ابني... بعيد.
- واذ بدا لها انه قد استعذب الحديث معها وانه في سبيله ان يستمر في اسئلته، صرخت به، قبل ان يفتح فاه:
  - اوه... ئاسۆ... انزل الى الحديقة... اتركنى... اتركنى...
- سحبت بانفعال ورقة وردية من العلبة الكارتونية. وراحت تمسح بها عينيها... ثم مخطت فيها بقوة والقتها على الارض...
  - بتردد كبير، اخذ ئاسر يقترب منها... ويصوت لا يكاد يسمع سألها:
    - ماما اتىكى*ن*؟...
- اسرعت داليا تنفي حالة الضعف التي انتابتها امام ابنها، بالرغم من حرصها الشديد على تجنب ذلك امامه:
  - لا... ماما... لا... ارفع يدك عن المروحة...
- وسحب الطفل بسرعة كفه التي بسط اناملها فوق الشبكة المعدنية التي تحيط بالمروحة... وقال كما لو كان يحدث لنفسه:
  - بابا ايضاً كان يبكى...
    - لم تجب داليا.
  - هو ايضاً قال لا ابكي...

- واذ لم تسكته امه تمادى:
- مع انی رأیت دموعه فی عینیه...
  - ثم وجه السؤال مباشرة:
  - لماذا تبكيان يا ماما...؟
    - وكادت الام تنفجر:
- اوه... ناسق... ما هذا الالحاح؟. قلت لك انى لا ابكى.
  - لا ابكى...
- خشى ان يقول، الدموع في عينيك... اني اراها... كما رأيت دموع ابي واكتفى ان قال بخجل:
  - هل تعاركتما؟
  - اندهشت داليا من سؤاله... فقالت باستنكار شديد:
    - تعاركنا ؟... ما هذا الكلام يا ئاسق...؟
  - فتراجع ناسر بضع خطوات... وقبل ان يتكلم صرخت به...
    - قلت لك ابعد يدك عن المروحة
      - وهو يجرها قال:
    - اقصد... اقصد هل ضربك بابا...؟
- ما الذي تقول يا ابني... ولماذا يضربني؟ من أين تعلمت هذه الكلمات...؟...
- حسين... يقول... ابوه وامه يتعاركان دائماً، وهو دائماً يضربها وتبكى... كل يوم.
  - نحن لسنا مثلهما... نحن لا نتعارك ابدأ... ابدأ...
  - ولكن الطفل يبحث عن سبب لهذه الدموع... التي تغرقان فيها...
  - يبحث عما يهدئ نفسه في هذا الوضع الغريب الذي يراكما فيه.

تصلب ذهن الطفل عند نقطة لا يغادرها الى سواها:

- هل... هل... حدث شيء... يا ما ما؟
  - لا قلت لك الف مرة... لا...

وهمت ان تصفع الطفل، واذ انكمش فجأة على نفسه اثر صرختها، جمدت يدها قبل ان ترتفع، ولعنت الشيطان في سرها... حاسة بندم هائل... فأكتفت ان قالت له بنبرة حاولت ان لا تجعلها تكشف عن انفعالها:

- انزل إبنى... انزل.

واختفت كومة اسئلة في ذهن الطفل ولم يستطع اي منها. ان يبلغ شفتيه مرة اخرى، الا انه بالرغم من طلب امه جمد في مكانه ولم يتحرك.

- الا تسمعنى... أنزل العب في الحديقة.

وبأنكسار شديد، اخذ الطفل يبتعد عن أمه، ولكنه لم يكد يسير سوى بضع خطوات حتى توقف... كانت الام ترقبه... وتصارع افكارا شتى في داخلها، ما ذنب الطفل حتى اقسو عليه الى هذا الحد...

- ماذا يا ئاسر ... ماذا ثانية؟

اجاب الطفل دون ان يرفع عينيه:

- ئاسۆس... يا ماما... ئاسۆس... ما عنده أكل...

وفتحت الام فاها دهشة:

- ئاسۆس؟

أجل... ناسوّس... ناسوّس... ودد لو يملك الشجاعة الكافية كي يصرخ بوجهها باعلى صوته... اجل ناسوّس... ناسوّس... التعمعين ناسوّس... ناسوّس... الذي يكرهه كلاكما... لماذا؟ لماذا لا تحبان الطائر المسكين... هل

اساء اليكما... هل... واذ هم الطفل ان يتكلم صاحت به:

- اترك الماكنة من يدك.

كان ئاسة... قد التقط آلة الحلاقة، واذ سمع صرخة امه رضخ لامرها واعادها الى موضعها فوراً.

- انزل... ابني... انزل.

ودهش الطفل:

- وناسوّس ماما ... ناسوّس يموت من الجوع ...

همت ان تقول: موتة جدي ... ولكنها اذ تأملت وجهه الشاحب تألمت له؛ وقالت:

- اعطه... شيئاً... لا تلعب بالراديو... ابني.

كان الطفل هذه المرة مد يده الى الراديو، يدير ازراره.

- الثلاجة ما بها شئ... وكيس الحنطة فارغ.

- في الرف الاعلى... يوجد خيار،

- الرف عال... تعالى انت.

- ابنى انا مشغولة... الا ترى ما انا فيه...؟

ثم اضافت اذ وجدته ما يزال واقفاً في مكانه:

- فتش في المطبخ... قد تجد شيئاً في الدولاب... ئاسوّ... الا تترك الماكنة... من يدك...

وانتبه الطفل الى انه قد عاد الى آلة الحلاقة الكهربائية... وانه يكاد يضغط على الزر الاحمر الذي فيها. فتركها وعاد مدحوراً... مطأطئ الرأس، بينما اخذت داليا، تدمدم:

- ئاسۆس جوعان!! عساه يأكل السم!!

حين اخذت وطأة حرارة الشمس تزداد على قفاه، ويستجيب لها جسمه المكدود بمزيد من العرق يتصبب من كل مسامات جلده الذي تلاشت المسافة بينه وبين قميصه الداكن، انسحب فرهاد الى الخلف قليلاً، الى ظل الحائط الهرم الذي يسور سجن الحلة المركزيه حيث وقف بانتظار «عربة» من العربات التي تجرها الخيول، والتي اعتادت ان تقف في الفسحة الكائنة امام السجن، ولكن انتظاره طال... او بدا له انه قد طال اكثر مما ينبغي، تساءل بصبر يأكل رصيده «ما الذي يجري اليوم، لا اكاد ارى عربة فارغة واحدة»

القى عقب سيجارته التي احرقت نارها اصبعيه، وهو يرقب عربات عديدة تجرها خيول هزيلة، تعبى، ممتلئة الى حد الفيضان بناس ذوي سحنات مختلفة، واعمار متباينة؛ شيوخ مسنون، وكهول... ورجال في اكتمال الرجولة، ونساء مسنات وشابات وو... و. وما تكاد عربة من تلك العربات المحملة بهم تفرغ منهم، حتى قتلئ مجدداً بناس اخرين... غاذج اخرى من الاصناف البشرية، سيل من الناس يندفعون نحوها، حاملين العربات، سيلالهم وحقائبهم وحاجات اخرى عديدة، يهجمون على العربات، يعتلونها من كل فتحة من فتحاتها التي تكون في متناول ايديهم، او بالحرى في متناول ارجلهم، بعشوائية وفوضى، غير مبالين اطلاقاً الى، صرخات الحوذى واحتجاجاته.

هز رأسه!! هيه... هيه...

مد يده الى جيبه، أخرج علبة سجائره ثانية، اخذ منها سيجارة، لقد فرغت العلبة، الا من سيجارة واحدة.

بحث بعينيه هنيهة، وقع نظره على بائع سيجائر مقرفص في شريط الفئ الذي كان سور السجن قد اسقطه على الرصيف وقد رتب فوق

سفرته التي فرشها فوق الارض، بضع علب سجائر وكبريت، الى جانب مجموعة كبيرة من العلك والحلويات والكرز والى يمينه قدر اسود، يحتوى حبات من الباقلاء المسلوقة تسبح في ماء قهوائي.

قال وهو يتناول منه علبة السجائر، بعد ان نقده الثمن:

- ما القصة؟... ولا عربة فارغة هذا اليوم.
- اليوم هو الأول من الشهر، وهو موعد مواجهة السجناء.

ثم سأله بعد أن تأكد أنه ليس مع الذين يزدحمون للمواجهة:

- استاذ انت غريب؟...
  - اجل... اجل...

وفكر" لا امل اذن... لا امل.

وتحرك مغادراً وقفته، بينما تبعه صوت البائع:

- لقد ادركت ذلك، انت ولا صغراً بك، لا تبدو من اهل الحلة... سحنتك تختلف عنا ولهحتك...

ولم يسمع ماذا قال عن لهجته اذ كان قد ابتعد.

كانت الساحة مزدحمة بالباعة الصغار، ينادون على مختلف البضائع وزوار السجن الذين يفصلهم هذا الجدار الهرم، عن اجزاء عزيزة منهم، مزروعة أو مدفونة... في هذه المقبرة الغريبة التي تطبق على ناس احياء، يتحلقون حول الباعة يساومون، يجادلون يحاورون. ولكن يشترون بسخاء، فتمتلئ السلال الفارغة، بالفواكه المختلفة؛ عنب... تمر. خيار... طماطة، وتنوء النساء تحت حمل السلال... وينوء الرجال تحت ثقل الرقي والبطيخ... و... و... و...

كل ذلك يجرى في صخب وضوضاء، اشبه بواحد من ايام العيد... العيد؟ يا له من عيد...!!

قالها نادماً على فلتة لسانه تلك؛ اي عيد هذا؟ انه واحد من أيام المأساة التي تكرر نفسها، تحت شكل جديد، في بداية كل شهر...

ولكنه عيد... ايضاً عيد بالنسبة للسجنا ،... وحتى اهلهم، كم كبيرة هي فرحة اللقاء... بالله... كم تسفح فيها المشاعر... والعواطف... عبر القبل والاحتضان... والدموع... ايضاً...

كان الناس يندفعون، بأحمالهم وأثقالهم، عبر بوابة السجن الكبيرة التي شقت من منتصف احدى ضلفتيها، فتحة لا تتسع لدخول اكثر من شخص واحد، تحرسها ثلة من افراد الشرطة مدججين بالسلاح مجللين بالعرق، تتسم تصرفاتهم بالقسوة والغلظة، يدفعون الزائرين بشراسة، لا يفرقون اثناء دفعهم بين شيخ تجاوز السبعين، وبين امرأة تحمل حياتين فوق عودها اليابس. وكثيراً ما يلجأون الى هراواتهم المتدلية من منتصفهم... وغالباً ما لا يقتصر استخدامها على مجرد التلويح بها.

اذ قد تصيب رأساً معقلاً، او تطرح عباءة، رجالية أو نسائية، على الارض. او ترضض عظاماً... والشرطى يزعق فيهم:

- واحد واحد... واحد واحد... قلنا واحد واحد...

واذ يدخل الواحد، او الواحدة، يتعسرض في الداخل، عقب الدخول مباشرة، الى عملية تفتيش دقيقة جداً... يفلون حتى الملابس الداخلية احياناً... خوفاً من وريقة صغيرة بحجم الحمص تحمل بضع كلمات مضيئة... ويتساوى مرة اخرى الصغار والكبار... والرجال والنساء...

本権権

هو ايضاً قد تعرض ذات مرة، لتفتيش دقيق من النوع نفسه، بالرغم من انه لم يكن آنذاك قد تجاوز السابعة من العمر. وحين احتج العم الياس، الذي جاء فرهاد بصحبته، على ما يجري لهذا الطفل... قال شرطى يتدلى من تحت انفه مباشرة شاربان كثان.

- طفل...؟

وضحك باستهتار...

- ما يفرق... الكل يفتش... الكل... هذا امر.

وواصل عملية تفتيشه بقسوة، يديره في شتى الاتجاهات كما لو كان دمية، لا كياناً آدمياً من لحم ودم...

ثم قال بتباه، بالرغم من عدم عثوره على اى شئ:

- نحن لا يخفى علينا شئ، لقد خبرنا كل حيلكم والاعيبكم، تحملون الاطفال كل ما تخافون عن حمله بانفسكم... انظر الى ذاك... جيوبه ممتلئة بالمناشير السرية... ونظر فرهاد حيث اشار... كان ثمة طفل يكبره بضع سنوات، طويلاً، نحيلاً، يلبس دشداشة مقلمة يحاور الشرطي الذي يصفعه على صفحتى وجهه بقسوة، بعناد غريب...

- وحدى جئت... وليس مع احد...
  - وهذه الاوراق من اعطاك...
- كانت في يدك انت... انا لم يكن معى شئ...
- ابتسم العم الياس وتمتم وهو ينظر اليه باعجاب:
- بارك الله فيك... لتحرسك العذراء... انظر فرهاد... انظر، هكذا يخلق الشعب العراقي رجاله... منذ الصغر... من المهد... آه ما اروع ذلك...

قبل ما يقرب من خمسة وعشرين عاماً اقتحمت شرطة «الشعبة الخاصة» منزلهم في اربيل، اثر تظاهرة... شعبية عارمة، اجتاحت المدينة كلها، من اقصاها الى اقصاها، اسناداً لفلاحي منطقة «راوندوز» الذين ثاروا ضد مصاصي دمائهم... ضد الاقطاعيين... اقتادوا اباه... أخوه دلشاد الذي يكبره بشلاث سنوات، ارتعب... التصق بأمه... وراح في عويل وبكاء، بينما وقف فرهاد يرقب ما يجري امامه مبهوتاً... بصمت فائر.

ربت أبوه على رأسه:

- دلشاد كن رجلاً... كن مثل اخبك... لا تبك...

واذ ظل دلشاد يبكي صرخ به. وهم ان يصفعه:

- لا تىك... لا تىك...

字字字

- تاكسي... تاكسي...

قالها بسرعة، اذ مرقت بجانبه سيارة فارهة، مشيراً بكلتا يديه... توقفت السيارة، مد رأسه داخلها، كان ثمة شاب انيق خلف المقود، انسحب معتذراً:

- آسف... آسف... جداً. حسبتها سيارة اجرة...

اجاب، بلا امتعاض:

- لا بأس... ايها الاخ... لا بأس.

يا الهي ما العمل...؟

اشعل سيجارة جديدة، وواصل نظراته، هنا وهناك، بأمل اقتناص سيارة اجرة... بعد ان يئس كلياً من الحصول على عربة فارغة

字字字

بعد حوالي الاسبوع، كانت امه والعم ألياس، صديق ابيه الحميم، وأخوه دلشاد، يستعدون للسفر الى الحلة... لزيارة ابيه في السجن.

تعلق فرهاد بالعم «ألياس»

- عمو خذني معك... أريد أرى أبي.

الا أن العم ألياس خيب رجاءه

- وداليا من يظل معها... اتتركها وحدها؟

- نأخذها معنا، هي الاخري.

وتحمست داليا اكثر من فرهاد:

- اجل بابا... اجل... ارید ان اری عمو...

وإذا بدأ على العم ألياس انه على وشك ان يلين امام رغبة الطفلين، تصدى لهما دلشاد:

- ما هذا ؟... هل نحن ذاهبون للعيد...

ثار عليه فرهاد...

- ولماذا تذهب انت...؟

تدخلت الام:

- اننا نأخذ دلشاد معنا، كي يحمل لنا السلة... وفي المرة القادمة نأخذك انت...
  - وأنا...؟
  - انت ايضاً... يا حلوة.
- عسى ان لا تكون ثمة مرة قادمة... وعسى الله ان لا يريكما... يا ولدي الحبيبين.

قال العم الياس ذلك وهو يقبلهما، مودعاً، وهما يرنوان خلفهم بعيون مبللة...

ظلا لفترة، جامدين، يرين عليهما صمت متوتر، قبل ان ينصرفا الى العابهما...

100

ولكن الله... أو الشيطان... او قوة أخرى، لا يدري، قد اراه السجن. اراه، هذه البناية الرهيبة المترامية الاطراف بالذات. بباحتها الكبيرة المتربة، وغرفها العديدة المتداخلة المتسخة... فرأى كيف تذبل أبدان الرجال... كيف ينهشهم المرض، والوحدة والالم... ولكن عرف ايضاً،

بالرغم من كل ذلك، كيف ينبع في قلوبهم ربيع دائم الاخضرار... ورأى ايضاً كيف تتداخل الرجال في بعضها البعض دون ان يعرف احدهم الاخر... في تقاسمون الخبز والمكان والمنام وقطعة الصابون، وموسى الحلاقة، ومعجون الاسنان والذكريات... والتاريخ... رأى كيف تخمد البراكين. وتهدأ الامواج، يرين عليها الوجوم... ولكن تظل تغلي من الداخل... يربن عليهم البؤس وتظل الشفاه تبتسم.

تفصلهم عن الناس جدران ومسافات وايام وشهور وتظل قلوبهم عامرة بحبهم. ويتجاوز التصميم، على الفناء في سبيلهم... نفسه، باستمرار، ويتعملق فيهم... حب الحياة... بشكل لا يقهر... انهم ملح الارض... الارض...

حين عادوا من الحلة كانت ثمة مرارة في حلق العم «الياس» وامه ... فجرها العم:

- لم ادر ان الرجل يحب فرهاد الى هذا الحد...

قالت امه باستسلام:

- المرة القادمة لابد ان نأخذه معنا.

- بالتأكيد وإلا طردنا من الباب.

水水水

- تاكسى... تاكسى...

ودون ان ينتظر كلمة من السائق، قذف بنفسه داخل السيارة اول ما وقفت. ثم قال باطمئنان إذ لم يطرده السائق:

- كراج بغداد... رجاء.

قدم له السائق، الذي كان لحظتذاك يشعل سيجارته، سيجارة...

وهو يقول...

- اخونا تبدو مستعجلاً...
  - جدأ... جدأ...

اخذ منه السيجارة... بامتنان:

- شكراً... اخى... شكراً جزيلاً...

\*\*\*

قال العم ألياس لامه.

- اسمعي... أم دلشاد... هذه المرة آخذ معي فرهاد

تساءلت امه بقلق:

- وأنا ؟

بينما تساءل هو بفرح:

- وداليا. ؟... داليا ايضاً عمو...

أهمله العم ألياس، ووجه حديثه الى امه:

- المسافة طويلة... والبرد هذا الشتاء، يفطس الخنزير...
- ما الذي تقول يا ابو عزيز... لا طول المسافة ولا برد الشتاء، ولا اي شئ يمكن أن يمنعني عن...

وإذ اعيت الحيل بيد العم ألياس، اعترف بحقيقة السبب:

- ماذا بیدی أنا... یا ام دلشاد... هکذا اراد هو...
  - هو ؟
- قال لماذا تعذب المرأة... أجلب معك فرهاد فقط.
  - ولكن...
  - انه محق یا ام دلشاد... فلا تعاندی...

حين أبصر أباه، بعدأن أجتاز مراسيم التفتيش ركض الى ذراعيه، كعصفور اهتدى الى عشه بعد طول ضياع...

- فرهاد... <del>حبيبي</del>...
- ولم تكد ذراعا الرجل تحيطان به... حتى اخذ هو يختض بينهما، ويلتصق بصدره، فابعدتاه... ثانية:
- ما هذا يا فرهاد.؟. الا تستحي.؟. انا الذي كنت... احسبك رجلاً... كيف تبكى
  - فرهاد... اتبكى حقاً؟. ماذا جرى لك؟
    - قالها العم الياس بتأنيب، واضاف:
  - ارأيت الصبى الصغير كيف واجه الشرطة كالاسد.
    - ثم اخذ يسرد على ابيه ما شاهداه... عند دخولهما.
  - آه... لو رأيته يا باران... كيف أخذ يحاجج الشرطة.
  - يا عيني... راح يتهم الشرطة بانهم هم الذين دسوا المناشير في جيبه.
    - وارتخت ذراعا الرجل عن ابنه، وتساءل بقلق:
      - اذن فقد اكتشفوا أمره... الاوغاد.
        - ثم قال بألم وحزن:
        - واحد منا وشي به...
        - منكم؟ كيف يمكن...
- منذ اكثر من ثلاثة اشهر وهذا البطل الصغير هو الرئة التي نتنفس
   من خلالها. يأتينا بالمناشير والاخبار.
  - لحظة... سأعود اليكما.
- وحين نهض وتوجه الى غرفة اخرى، بدا لفرهاد، ان اباه... قد ضعف، وان شرواله قد غدا واسعاً عليه اكثر مما كان...
  - سأل فرهاد:
  - ذلك الولد... هل ابوه هنا ايضاً. ؟

- كل هؤلاء... آباء له... يا ولدى.

مع ابيه جاء مجموعة من الرجال... احاطوا فرهاد...

بحب، يقبلونه، يحضنونه، يعطونه الحلوبات والموز... والتفاح...

سأله ابوه اذ رآه يعبىء جيوبه ببعض قطع الحلوى والتفاح... والموز...

- لماذا لا تأكلها... يا فرهاد؟

سكت فرهاد ، الذي غاب عنه ان اباه يراقبه، خجلاً تكلم العم الياس...

- انا اعرف...

- ها فرهاد... قل ابني... لا تخجل...

واخذ الرجال، يشجعونه:

- هيا فرهاد... اخبرنا... هيا...

زاد احساسه بالخجل:

- هيا... هيا...

فاضطر ان يقول بصوت لا يكاد يسمع:

- لداليا:

هتف العم الياس:

- عرفت... بالمسيح عرفت...

ضحك الرجال... بينما اضاف العم:

- بالمسيح... الولد يحب إبنتي...

ضحك الاب بطلاقة:

- صح النوم... يا رفيق العمر... معلوماتك متأخرة... وصاح واحد من الرجال...

- متأخرة كلش...

وراح الجميع في ضحك متواصل...

ثم خلا الرجلان الى حديث خاص بينهما، انصرف خلاله فرهاد الى التنقل بين نزلاء السجن الذين كانوا يستقبلونه بحفاوة عجيبة. يتحدثون اليه بشغف يتندرون بلغته العربية المكسرة... يسألونه عن الكلمات الكردية «اي كاكا... شنو التفاح بالكردي... اي كاكا... هذا شنو بالكردي... ذاك شنو بالكردي» ويضحكون بطلاقة غريبة....

وارتسمت في ذهن الطفل معالم عالم غريب... عالم رجال سعداء، بالرغم من كل شئ، كان هو الاخر سعيداً بينهم في غاية السعادة، تعلم كلمات عربية جديدة لم يكن يعرفها... هم علموه... فظل منطلقاً كعصفور في الفضاء... يحوم من شجرة الى شجرة... يتنقل من انسان الى انسان.

وحين حانت ساعة الفراق... اختنقت عيونه بالدموع

- لن تعود الى البكاء يا فرهاد ... هه؟
  - وصاح اكثر من واحد...
  - عيب كاكا عيب... أنت رجل.
- احكم تطويق رقبة ابيه بذراعيه... يأبى فراقه:
- بابا... تعال معنا... بابا لا تبق هنا وحدك...
  - لست وحدى يا ولدى... كل هؤلاء معى...
    - كلكم اخرجوا...كلكم...
- في المرة القادمة... يا فرهاد... المرة القادمة... نأمل ان... لا تجد احداً هنا...

وراح احدهم يغمر الاخربالقبل... لمح دموعاً في عين ابيه... اخفاها بسرعة...

- خذه... الياس... خذه عني...
- هيا بنا يا فرهاد... هيا داليا تنتظرك... هيا ياولدي لا تزد عذابات الرجل...

بألم شديد راح الاب يفك ذراعيه عن رقبته ويدفعه برفق في احضان العم الياس... الذي احتضنه بحب أبوى غامر...

وأحاط به الرجال الآخرون...

كانت ساعات، لا تنسى... لا تنسى...

في البيت، بعد ان روى العم الياس. ما جرى. اضاف:

- بالمسيح... جعلني الملعون ابكي...

ولامته أمه...

- كيف تبكى عنده، يا فرهاد...

قال بسذاجة:

- في المرة القادمة... لن ابكي والله...

قال العم الياس بحزن:

- لن تكون ثمة مرة قادمة.

اختضت الام...

- لماذا يا ابو عزيز؟... ماذا تقصد؟ ماذا سيفعلون بالرجل؟

- لاشئ... لا شئ... فقط قرروا نقله الى سجن نقرة السلمان...

- النقرة. ؟. يا الهي...

- بلا عويل... ولا بكاء... قومي... أعدى لنا شيئاً نأكله...

وابتلع سبعن نقرة السلمان ست سنوات من عمر ابيه ثم خرج منه محملاً، ببعض هدايا السبعن، بذور الموت الخفية التي يزرعها في الانسان... التدرن... الروماتيزم... بالاضافة الى شلل جزئي في كلتا يديه، بسبب تعليقه لفترات طويلة... وبضعة كسور في اضلاعه... ومن يدري ماذا ايضاً كان يضاف الى القائمة... لو لم يفجر الشعب ثورته في تموز.

اندفع نحو الامام بشدة، اذ توقفت السيارة فجأة.

أطل برأسه، كان ثمة موكب طويل من السيارات، يتقدم، عبر شارع المكتبات الضيق، واذ لمح السائق القلق في عيني فرهاد، قال بما يشبه الاعتذار...

- كان على أن اسلك طريق الجبل.

سأله فرهاد...

- ما الذي يجري؟... لماذا هذا الازدحام؟...

أجاب السائق، وهو يبحث عن علبة السجائر، داخل السيارة، وكامر عادى جداً:

- حنازة...

وأضاف بعد أن أخذ سيجارة من علبة سجائر فرهاد، الذي كان أسرع منه في العثور على علبته:

- جنازة أخرى الى النجف...

ثم مال اليه... وقال مبتسماً:

- لقد غفوت بشكل جيد... يا استاذ.؟

- غفوت؟...

- كالطفل الرضيع.

قال بشئ من الارتباك:

- لا ادرى... ربا... ربا...

- يبدو انك لم تنم ليلة امس...

يا الله... أهو تحقيق...

انصرف عنه، بالنظر الى الشارع...

احس بانقباض في روحه لمرأى سيارات التاكسي التي تشق طريقها ببطء شديد، ومشقة، وسط زحام يطبق على السوق، كالسلحفاة تتقدم الموكب سيارة طويلة، تحمل نعشاً مجللاً بقماش اخضر، تتبعها مباشرة سيارة من نوع «البيك آب» مفتوحة، اصطفت فوق مصاطبها الثلاث مجموعة كبيرة من النسوة والصبيان والصبايا، يلطمن الوجوه يشققن الصدور، وقد تكللت رؤوسهن بالاطيان والاوحال، كما لمح مجموعة من الرجال في سيارة اخرى، اصطبغت اكتافهم بالطين ايضاً، طين متيبس، متشقق.

ووجوههم الشاحبة البائسة، قد غدت اكثر شحوباً وبؤساً، بسبب من ظلال الشعر الذي لم يحلق، ربما منذ امس... او قبله... «لعل داليا تريدني. ان اكون كواحد من هؤلاء »...

مد يده، بلا شعور، الى وجهه الاملس، لم يتوقف عنده، اذ سرعان ما تركه، وأمسك بشعرات شاربه بين اصبعيه... وراح يفركها بعصبية.

غطى العويل الحاد الذي انطلق فجأة من السيارة الملأى بالنساء النادبات، على اصوات الابواق والصخب والضجيج، ازداد أحساسه بالضيق والانقباض، ومع هذا فقد ظل يرقبهم بانشداد وذهول."

نهضت من بين الحشد النسائي في سيارة «البيك اب» امرأة متقدمة في السن، القت بالخرقة السوداء المطينة التي كانت تلفها على رأسها فانطلقت خصلات شعرها الابيض، تتطاير، هنيهة... ثم أمسكت بها بعشر أصابعها. تقتلعها من جذورها بهستيريا غريبة، وهي تفح كالافعي:

حوه... حوه... حوه...

وترد عليها النسوة الاخريات... عزيد من اللطم والصراخ والعويل، اغمض عينيه على الم شديد راح يعصر روحه بقسوة تراءت له امه، وسط مجموعة من النسوة، تقطع شعرها و و و...

لا... لا... آه... يا الهي!

- لماذا لا ترجع الى طريق الجبل. ؟

خرج السائق من ذهوله:

- ها ؟... لا... اعتقد ان الموكب قد اشرف على النهابة.

ثم اخذ يتحدث الى احد سواق الموكب...

حصن فرهاد نفسه ضد الافكار القاتمة السودا، التي بدأت تحاصره بالتفكير في ثاسرٌ... نقطة الضوء الاكثر اشعاعاً وتوهجاً، وسط العتمة التي باتت تحييط به من كل جانب... وتوشك ان تزحف على كل ما لم تشمله حتى الان.

احس بالندم...

لقد عاملت الطفل بقسوة لا مبرر لها... لماذا...؟ ما ذنبه...

وئاسۆس؟. كان ينبغي ان اعمل في سبيل توفير ما يأكله... حفنة حنطة تكفيم اياماً... لا يمكن ان نتركه، على اية حال، بلا اكل... ترى... هل عثر... له... ئاسۆ... على شئ... لعل امه... تعاونه في البحث، او تدبر له... شئأ...

\*\*\*

ئاسۆ!!

سأل اباه ذات مرة

- لماذا ئاسر بالذات؟

واضاف:

- ارجو ان لا تعتبر سؤالي اعتراضاً...

اجاب ابوه... وهو يبتسم.!

- ئاسۆ... يا فرهاد... يعنى الافق، كما تعرف، وانا احب الافق.

- فقط؟

ووسع الاب من ابتسامته.

لم يقتنع فرهاد... كل انسان يحب الافق، هل يتوجب على كل انسان ان يسمى ابنه، أو حفيده، أو عزيزاً عليه باسم «ئاسق»؟

وثمة اشياء كثيرة يحبها الانسان في حياته... هل يتحتم عليه ان ينجب على قدرها اطفالاً، لكي يحمل كل طفل أو طفلة اسم واحد من الاشياء التى يحبها...؟

وثمة اشياء عديدة يحبها الانسان... ولكن اسماءها لا تصلح اسماء لا للابناء ولا للبنات...

لا... لا... لابد أن يكون ثمة سر... ثمة شئ خاص لتعلق الآب بهذا الاسم بالذات...

وحتى حين قال الاب اذ لمح عدم الاقتناع في عيني فرهاد:

- ناسق، بالنسبة لي يعني الكثير، يعني الوجود، يعني الدم الذي يتدفق في عروقي... يعني الدم الذي احسه فيك، في داليا... في عزيز... في صديق العمر ألياس في العديد من الناس...

- وئاسۆس؟ عمو...

سألت داليا.

- ئاسۆس؟

وراح الرجل في حلم عميق:

- ئاسۇس، يا أبنتى، جبل فى كردستان، ضمن سلسلة جبال سفين.

- ما خصوصية هذا الجبل، بالاضافة الى جمال الاسم؟

- هذا الجبل، غدا لنا، في واحدة من اشد النكبات التي حلت بنا... امنا الرؤم... بسط علينا حمايته وحنانه فحفر ذكراه، في أعمق اعماق وجداننا... فوق سفوحه، وبين كهوفه ومغاوره، عشنا ايام الرجولة... وكان بيننا وبينه ميثاق الرجولة...

\*\*\*

اندفع فرهاد الى الخلف، اذ انطلقت السيارة الى الامام، وانتبه الى ان المركب ما كاد ينتهى حتى اندفع السائق تلك الاندفاعة المفاجئة...

- آسف... كان لابد... والا مكثنا حيث نحن حتى منتصف الليل، فثمة جنازات اخرى... قادمة.
  - جنازات اخرى؟
  - من يدرى... هذا الطريق لا يخلو منها عادة...

قال ذلك، واستدار بعنف نحو اليسار، وبصعوبة بالغة دلف زقاقاً ضيقاً، اجتازه بمهارة فائقة، ودخل الشارع العام، وبعد فترة وجيزة كان امام الجديدي القديم...

- جنازة اخرى قادمة... يجب ان اجتاز الجسر قبل وصولها، والا اعاقتنا.

وانطلق بسرعة فائقة، متجاوزاً بضع سيارات ومارة... وحين سأله فرهاد عن سر هذه الجنازات، اليوم بالذات، تهرب السائق... بفظاظة:

- لا اعرف...

ثم اضاف وقد تجهم وجهه:

- ولا اريد ان اعرف...

استغرب فرهاد جوابه كثيراً، فقال معتذراً:

- آسف، آسف جداً... لم ادر ان الامر يغيظك.

التفت اليه السائق، واخذ يتحدث اليه يصورة غربية جداً...

- الامر، لا يغيظني فقط، وانما يمزقني... يقتلني، ولهذا لا اعرف... ولا اريد ان اعرف... ولماذا اعرف بحق الحسين؟

وارتبك فرهاد كثيراً، صعقته ثورة السائق المفاجئة:

- اعتذر اخى اعتذر... عن كل ما بدر منى...

ولكن سحباً قاتمة سودا، كانت قد ظللت وجه السائق... بدا وجهه خلالها في غاية التجهم، وعيناه قد احتقنتا، حتى انه تناول الخرقة التي يسح بها زجاج سيارته، واخذ يمخط فيها... ويمسح عينه والعرق المتصبب في صدره ورقبته... ووجهه...

لست وحدك المهموم يا فرهاد... ومن يدري... قد لا يكون همك شيئاً ازاء ما يحمله صاحبك من الهموم...

واجتاز السائق الجسر فعلاً، قبل ان تبلغه طلائع الجنازة القادمة.

وحين بانت سيارات بغداد رابضة في المرأب، ولم يلحظ على السائق انه في سبيل ان يتوقف... او يخفف من سرعته المتصاعدة، قال بتردد واضطراب:

- لقد... وصلنا الكراج... ايها الاخ.
  - ها...؟
  - الكراج... لقد اجتزناه...

التفت اليه السائق، بعينين محمرتين، اكدتا شكوكه وزادتا من اضطرابه وارتباكه...

- اقول... هذا الكراج... خلفناه وراءنا...

آنذاك... فقط داس السائق على الفرامل بقوة... فعاطت السيارة كأمرأة تنتحب.

وحين اخذ فرهاد ينقده الاجرة، أمسك بكلتا يديه:

- استاذ... اعذرني...
- بل... أ... أنا الذي اعتذر...

- ارجوك استاذ... حين قلت لك لا اريد ان اعرف، فانا اعني ما اقول... ولماذا اعرف...؟ لو عرفت، لوجب ان أتجلل بالطين كواحد من الرجال او النساء الذين رأيتهم...
  - انا... اكرر أسفى... إذ...
- ليس هيناً على الانسان ان يعرف ان واحدة من هذه الجنازات، هي جنازة ابنه.

وارتعب فرهاد...

ايكون هذا الرجل مجنوناً... ما الذي يقول...

- ابنك؟
- في عمر الورد يا أستاذ... سجنوه منذ اكثر من سنتين... وحتى الآن لا أدري في اي سجن هو... وقد لا اراه الا في تابوت...
  - ولكن...
  - هل صحيح انهم يقتلون كل سجين يأبى ان يخون ضميره؟
    - أخى المسألة...
  - دعنى... الحق الجنازة التي عبرت، اسأل عن صاحب الجثة...
    - من يدرى... فقد يكون ابني... ابنى الوحيد...
- وانطلق بسيارته... تاركاً فرهاد في ذهول تام... ثم انتبه الى انه فعلاً يلاحق الجنازة... ويندمج في الموكب... فقال في نفسه بألم:

«مسكين يبدو أن قوة اكبر منه تسوقه الى ما يتهرب منه!! ».

ظل ناسر يبحث في ارجاء البيت عن شئ يطعم به طائره، دخل المطبخ، فتح الكاونتر، قلب الاواني والصحون، كانت ثمة فتات الفطور، ما تزال فوق المائدة، عثر على كمية من اللبن... في واحدة من الاواني وفي اخرى على بقايا القيمر... توقف عند اناء اللبن، تساءل ترى هل يأكل ئاسوس اللبن؟

وما ادراني؟

هز كتفه مستاء من جهله!

ثمة مسائل كثيرة لا يعرفها، لا بأس، قال لنفسه... حين اكبر اتعلم... غيمس سبابته في اللبن... واذ ذاقه انكمش وجهه... حامض... اللبن حامض.

حسين، ذات مرة، قال له... انا لا اطعم بلبلي أي شئ حامض... لأن كل أكل حامض يخرس صوتة.

أذن فهو يخرس صوت ئاسوس ايضاً...

ذر فوقه كمية من السكر، خبطها مع اللبن بسبابته، ذاقه ثانية... حلا طعم الخليط كثيراً... ولكنه ما يزال لا يدري فيما اذا كان «العبج»... يأكل اللبن أم لا... حلوه... أو حامضه...؟... حامضه لا... لا... بالتأكيد... ولكن الحلو منه... ربما... لا...؟ الا يأكل البلبل التمر... التمر حلو... واللبن قد اصبح حلواً... واذن.

عجز عن جواب شاف. فصاح على امه ثانية:

-ماما... العبج يأكل اللبن؟

ولما لم يسمع اى جواب، راح هو يأكله... يلطع سبابت مبلذة... نبهه صوت القبع الى وجوده مجدداً، اصغى لغنائه الجميل بكل جوارحه وهو

يبتسم، ولكن فجأة تهشمت الابتسامة، وحل محلها وجوم على اثر انقطاع طائره عن الغناء. كل مرة يغني فيها اطول، ولكنه اليوم... جوعان...

ماذا افعل له؟... ماذا استطيع ان افعل... لماذا لا يسمعني احد منهما؟ مع من اتكلم اذن؟... هل اكلم الحيطان؟ ماذا دهاهما اليوم. ؟

توقف القبع عن غنائه تماماً... فجمدت اصبعة على شفتيه، ثم توجه حيث القبع واذ راه الاخير قادماً نحوه ادار له ظهره... «زعلان، من حقه... ان يزعل... حقه والله». وقف على مبعدة منه ثم اقترب من القفص، مد له اصبعه، توقع ان يمتد اليه ثانية المنقار الاحمر المدبب... ولكن القبع بدلاً من ان يقترب منه ظل لاصقاً بمؤخرة القفص، يرنو اليه بحزن وعتاب... «حقك... والله. حقك تعال بابا... تعال... تعال...»

ولكن القبج اذ أبصر كفأ صغيرة تدخل القفص من فتحة الباب تهم ان تسك به، تحرك داخل سجنه حركة عنيفة في محاولة ان يكون خارج متناول اليد الممدودة اليه، فضرب اناء الماء الصغير... برجليه الحمراوين... وسفح ماؤه...

- وكيح...

صرخ به ناسر ... متصوراً نفسه اباً مثل ابيه، يعنف ولده ... ثم زاد من فتحة القفص، يدفع الباب الى الوراء اكثر، وتناول الاناء بيد، بينما شبك اصابع اليد الاخرى على فتحة الباب، يمنع فرار الطائر واذ التقط الاناء اعاد الباب الى وضعه الاول، وتوجه نحو صنبور الماء ليملأه ثانية.

ولكنه لم يكد يقترب من «المغسلة» حتى شق الصمت المخيم على ارجاء البيت، رنين التلفون مرة اخرى... فترك الاناء وهرع نحو التلفون ولكن قامته القصيرة قصرت عن موضعه، فتراجع مدخوراً، وقف اسفل السلم:

- ماما... ماما... تلفون...
- وأسرعت داليا بالنزول...
  - ماما... تلفون.
    - كررها ئاسۆ...
      - اسمع...
  - قالت داليا باقتضاب.
- كان التلفون ما يزال يرن.
- الو... من؟ ها؟... عزيز؟. عزيز مرحباً...!
  - صاح ئاسۇ بفرح طائر:
  - خالو؟. يا ماما... خالو؟
    - اجابت داليا بسرعة:
- اجل ابني... اجل... والآن دعني اسمعه... دعني... الو... لا... لا... انه ئاسرّ... جيد... ها تتكلم معه؟... مع ئاسرّ؟... كان ئاسرّ... قد ابتعد باتجاه المغسلة حيث ترك «الطاسة» حن نادته امه:
  - تعال ئاسۆ... تعال... خالك يريدك...
    - انا ؟...
- وكاد الطفل يطير من الفرح... ولم يصدق الاحين وضع السماعة بين كفيه الصغير تن... وامه تشد له قبضته عليها:
  - هكذا... هكذا... هل تسمعه...؟
    - لا... انه... ساكت...
  - انت كلمه... قل له... كيف حالك يا خالو...؟
  - الو... خالو... خالو... كيف حالك؟ يقول جيد... يقول جيد...
  - وربتت الام على رأسه... بينما كان هو ما يزال يتحدث الى خاله:

- انا؟... انا ايضاً جيد... لا... انا احسن منك. «ثم لامه» يقول هو احسن مني... «تضحك الام» ها... كنت العب مع «العبج» لا... يغني... جوعان... ها... بابا...؟ خرج... لا ادري... خرج من الصباح... ها... ماما... هنا... ماما... ماما... يريد...

# وخطفت داليا السماعة من ابنها:

- هات... ابني هات... الو... عزيز... لا... لا... لقد خرج... ليجلب سيارة اجل... اجل... يا عزيز... بالتأكيد... نحن قادمون... لقد... تأخر. لا أدري لماذا... بسبب الازدحام حتماً... اليوم جمعة... ورأس الشهر وتصور وضع السيارات في الحلة... لا سنأخذ سيارة الى أربيل مباشرة... قطعاً أحسن... عزيز... قل لي... كيف الآن؟. تدهور... اسمع... بصراحة اخبرني... اما يزال باقياً... حسن... حسن... ذلك ما كنا نخشاه فعلاً... ان لا نحظى بالنظرة الاخيرة منه... عزيز... وماما...؟ ماما عندهم أيضاً... ان وجودنا ضروري... ابداً... أبداً وحق بابا... لا بالمسيح... لا... انا لا احمل اية ضغينة ضد اي منهم... أجل وحتى دلشاد... صدقني حتى دلشاد كيف تسمح لنفسك ان تتصور الامور على هذا النحو الغلط...؟. حسناً حسناً عزيز... بلغ تحياتنا للكل... مع السلامة... مع السلامة...

واضافت بعد ان تركت السماعة... مع السلامة... يا حبيبي. تساءلت، بعدها بقلق:

- لماذا تأخر الى هذا الحد... ماذا حل به...؟...

ولم تتوقف عند اسئلتها طويلاً، اذ اسرعت تصعد... تكمل تهيئة الحقائب، ولكنها لم تكد تبلغ السلم، حتى توقفت ثانية القت نظرة على الساعة، كانت تقترب من الحادية عشرة...

- لا... لقد تأخر اكثر مما ينبغي...

ونفد صبرها...

وبدلاً أن تصعد الى غرفتها... توجهت نحو الباب الخارجي... تزرع الطرقات بنظراتها القلقة.

وانتبهت الى ئاسر يقف الى جانبها.

- ماما... این ذهب بابا...؟

قالت وهي تسد الباب وتعود الى الداخل ثانية:

- ذهب ليأتي بسيارة.

- سيارة؟... هل نسافر لبيت خالو؟

ربتت على رأسه بحنان:

- اجل... بابا... اجل...

ولكن الطفل الذي كان يسبر لصقها، محاولاً ان لا يتقدم عنها ولا يتأخر كي لا تبتعد عن رأسه يدها التي تداعب شعره، توقف فجأة، توقف هي الاخرى... نظرت اليه بدهشة:

- ها... ئاسۆ... ماذا بك...؟

قال الطفل باستنكار.

- انت قلت بيت جدو.

استاءت المرأة:

- اوه... وما ادراني ما الذي اقول... تعال... تعال...

وتركته حيث هو بينما اسرعت تدخل البيت، لحق بها ناسرٌ عدواً.

واخذ يتمسح بها:

وئاسۆس؟... ماما...

- ماذا به ثانیة...؟

- هل... هل ناخذه معنا ؟

- معنا؟ ما الذي تقول... عاقل انت ام مجنون؟

- ماما... الله يخليك... ماما...
  - لا... ابني... لا.
- قالتها بحسم، بينما راح الطفل يحتج...
- ولكن كيف نتركه وحده... القطط تأكله...
- اتحسبه عصفوراً صغيراً... القطط نفسها تخافه.
  - بابا... قال... القطة تأكله...
- سنغلق الابواب والشبابيك، فمن ابن تدخل القطة؟
- ولكن... ولكن... ماما... من يطعمه... من يسقيه الماء... إذن...
  - واعجبت الأم بذكاء ابنها وقبلته باعتزاز وهي تقاطعه:
- اسمع ئاسۆ... لا تثرثر اكثر... سنتركه في بيت حسين... يرعاه لك لحن عودتنا.

وتحمس الطفل للفكرة التي وجدها افضل تحقيق لفكرته هو، فصرخ مبتهجاً:

- والله... احسن فكرة... يا ماما.
- وارتاحت الام لابتهاج ابنها ... ولكن ئاسرٌ لم يلبث ان أضاف متسائلاً:
  - هل آخذه الآن:
- الآن...؟ لا... ابني لا... سيسرجع ابوك في اية لحظة. حين نخسرج نسلمهم اياه من الباب.
  - وفتر حماس الطفل بعض الشئ اذ تذكر جوع الطائر:
    - والاكل ماما؟
      - ها ؟
- ناسوّس الآن جوعان... جوعان لا يستطع الوقوف على رجليه من شدة الجوع... انظرى اليه ماما... انظرى...

- لا... هذا بسبب الحر...
  - ثم سألته:
- الم تجد شيئاً في الثلاجة. ؟
  - لا... ماما... لا ابدأ...
- لا بأس... لا بأس، سيطعمه حسين حتى يجعله يتخم... والآن تعال معي تعال، ابدل لك ملابسك فانت ما تزال بالدشداشة... لقد نسيتك نسيتك قاماً...
  - قالت ذلك واخذت الطفل من يده، ولكن ئاسر لم يرضخ:
    - دعيني اطعمه شيئاً اولاً...
- ليس الآن... يا ولدي... ليس الآن... لا وقت لدينا... هيا... هيا... معى.
  - واخذت تدفعه نحو السلم.
- ولكن حين سمعت صوت سيارة في الخارج، تركت ناسو حيث هو... وهي تقول بارتباك:
  - يكن رجع... لعله... هو... انتظر... انتظر.
    - وركضت الى الباب الخارجي ثانية...
- لم ينتظرها ناسق، كما ارادت امه، اذ انه لم يكد يرى الاناء الفارغ فوق «المغسلة» حتى ركض نحوه... علؤه.

العثور على طائرة بات اسهل من العثور على سيارة. قال فرهاد ذلك بألم حين ادار سائق آخر مقود سيارته هازاً رأسه بالرفض:

- اربيل؟... لا... سيد... لا.

ان هذا لا يطاق...

هكذا الامور دائماً... حين تكون في منتهى العجلة، تستبطئ، مرور الثانية الواحدة، وتعدها قرناً كاملاً، ثم ترتضى مرغماً بمرور هذا القرن. على ذلك النحو الذي تتلف كل دقيقة فيه، بعضاً من اعصابك، تتكاسل الدنيا كلها... حتى تتوقف عند نقطة واحدة، متحجرة بشكل تام... لا تريهها... ابدأ...

كان السائق، الذي اوصله، هو لاصقاً بذهنه بشكل لايريمه... أى بؤس ان يبحث الانسان عن ابنه، هذا الجزء الحي منه، بين... بين الجنازات...

- اخى. ارجوك... أريد سيارة الى اربيل... هل...
  - اربيل... لا... عزيزي... لا...

والآن ما العمل... يا فرهاد، فهذا هو السائق الثالث الذي يرفض الاستجابة لرجائك... مرة اخرى ما العمل يا فرهاد... لا... لا ينبغي ان اقنط... لابد ان يكون ثمة مخرج... لابد... لابد... لو... لو اغريتهم بزيادة الاجرة... بجعلها مضاعفة مثلاً...

وتحسس جيب سرواله... اخرج كل ما يحمل من نقود ، عدها... عشرة دنانير... وبضعة دراهم... تكفي ؛ وبعد اقراره مباشرة تساءل... ترى اتكفى ؟

فكر... ما يزال ثمة مبلغ، لا ادرى كم هو، في البيت... مكنني أن

اضيفه عليه ... و ... ولكن، وفي غمرة انشغاله بما بقي وبما لم يبق من مصروف الشهر وسواه ... نسى السؤال الاساسى «اتجدى الزيادة ... »

جرب على اية حال... أأجرب؟... أجرب مع من؟ هل فسح لي احدهم المجال؟ هل طلب شيئاً ورفضت؟ ان الواحد منهم ما يكاد يسمع اسم اربيل حتى يسد اذنيه عن أي حديث بعده... كما لو كانت اربيل قد غدت جهنم، فغرت فاها لابتلاعه... اه... يا الهي... والمسؤول عن الكراج الذي خابرته:

- اخى خابرتك من البيت بشأن سيارة الى اربيل...
  - اوه... لا يرضى احد من السواق.
- كان عليك ان تخبرني، ولا تجعلني انتظر كل هذا الوقت...

اجاب ببساطة:

- نسبت... آسف... نسبت.
  - ولكن...
- حاول بنفسك يا اخي... ها انت مع السواق وجهاً لوجه... لعلك تستطيع ارضاءهم...

وتوقف عند «لعلك تستطيع ارضاءهم». اذن... لو... شرحت لهم الحالة... لو زدت لهم الاجرة...

- اخي ارجوك... اسمعني، اسمعني فقط... واذا لم تعجبك المسألة أرفض... كما تشاء...

وارتضى الرابع ان يستمع اليك، أو بالحرى ارغمته على الاستماع اليك... ولو لم تمسك بمقود سيارته بكلتا يديك... وتدخل نصفك العلوي فيها... لكان شأنه شأن الآخرين... فر منذ الكلمة الاولى...

- اخى ارجوك... الحالة خطيرة... جدأ... ابى... ابى على فراش الموت...

يجب ان اكون عنده في لحظاته الاخيرة، هل تفهمنى ادفع لك ما تشاء... فقط اطلب... اطلب اي مبلغ تريد... ارجوك ساعدني... حاول ان تفهم وضعى...

واخذت تغور في جرحك، تنثره امامه حديثاً مدمى ولكن ما اصعب التواصل، مع انسان، كل ما فيه يختلف عن كل ما فيك... مستحيل... مستحيل، مهما قلت، مهما فعلت في... جرحك توغلت... فلن تجعل المقابل يحس بعض ما تحس أو يعاني جزء مما تعاني... او يرى شيئاً مما ترى...

- آسف... آسف... المسافة بعيدة والسيارة ليست ملكي.
  - ارجوك... اخى...
  - سيد، الطريق يغلق في الخامسة
    - اتحسبني صاروخاً...
    - ادفع لك... ما...
  - آسف... ليست المسألة مسألة دفع اطلاقاً... آسف...
    - و... ولكن...
- انت تفكر بمصلحتك... وانا ايضاً افكر بمصلحتي... ارفع يدك عن المقود رجاء...
  - -آ... آسف... آسف...

افكر بمصلحتي؟ افكر بمصلحتي... لو كنت اذهب لحفلة عرس... او لمجرد زيارة عادية... اكنت اتعلق بالامر الى هذا الحد. ؟ افكر بمصلحة رجل عزيز علي اريده ان يموت قرير العين... لا اريده ان يموت ويترك موته في قلبي حسرة، تاكلني حتى تقتلني... آه... افه موني... ولتلتقي مصلحتان... مصلحتان فقط... با الهي...

لقد انتصف النهار وانا ما ازال هنا كأي تمثال خارج عن قانون الحركة... اسمع يا فرهاد... لماذا لا تسافر الى بغداد... ربما يكون بوسعك ثمة ان تعشر على سيارة... او تكون قد قطعت جزءاً من المسافة على الاقل... جزءاً من المسافة؟ وما جدوى هذا الجزء الذي اقطعه؟...

احس بعطش في حلقه... جعل طعم الدخان مراً، غاية في المرارة، القي بالسيجارة بالرغم من انها لم تنتصف بعد، اقترب من حانوت... تناول زجاجة «سڤن» لم يرتو... طلب ماء من صاحب الحانوت... اجابه... حار... سيد... حار... تركه وتوجه نحو صنبور ماء وسط باحة المرآب، ملأ كفيه... وراح يعب منه... لم يبال، كم يبدو فعله هذا غريباً، لا سيما وقد كان ثمة مقهى قريب منه...

لابد ان افعل شيئاً، لا ينبغي ان اترك اليأس يشلُّ قدرتي على اية حال...

وقرر...

ارجع الى البيت فوراً... هي مستعدة الآن حتماً... أأتي بها الى الكراج، وننطلق الى بغداد...

وتقدم من الشارع العام... بانتظار عربة تقله الى البيت... ولكنه اذ ابصر سيارة جواد، السائق الذي يأخذ زوجته الى المدرسة... مع بقية المعلمات، من بين مجموعة من السيارات تتقدم باتجاه المرآب تهلل وجهه... واخذ يلوح له:

- جواد... جواد... ابو كاظم... يا ابو كاظم...

ونزل جواد من سيارته متجهم الوجه... وقبل ان يفتح فرهاد فاه... اقبل نحوه... واطبق بكلتا يديه... على كف فرهاد التي امتدت لمصافحته... ولم يكتف بذلك، بل اخذ يضم فرهاد الى صدره مما اوقعه في حيرة... وكان لابد ان يضع حداً لكل هذا:

- جواد... المسألة...
- وقاطعه جواد بصوت متقطع:
  - أعرف... كاكا... أعرف...
    - تعرف؟...
- اخبرتني بكل شئ... هل صحيح يا فرهاد... هل صحيح ان ابا دلشاد يعانى سكرات الموت...
  - اجاب فرهاد:
  - اجل... ابو كاظم... صحيح...
  - قالها بالم... وهو يتمنى ان لا يكون الأمر كذلك.
- قل سواه... يا رجل... قل سواه... لقد كان دائماً كالاسد... ماذا جرى له... لا حول ولا قوة...
- المهم... يا ابا كاظم... منذ اكثر من ساعة اتوسل بهذا السائق وبذاك، ولا احد منهم يوافق...
  - قال جواد يحزن:
- والله... يا كاكا... يا حبيبي... انت أدري الناس بمكانة ابيك في قلبي... ولكن سيارتي متهدمة... و...
- لست افكر بسيارتك يا ابا كاظم... فانا اعرف... وانما ربما كان بوسعك ان تدبر لي الامر مع احد السواق... من معارفك.
  - وتحمس جواد:
  - اعتمد على كاكا... اقلب لك الحلة كلها... انتظرني هنا...
    - لن أتحرك لحين مجيئك...

واذ اندفع ابوكاظم بسيارته، ندم فرهاد «لماذا هنا... لماذا لم اقل له... في البيت... أوه... المهم... »

وتسلل خبط من الراحة والهدوء الى نفس فرهاد القلقة... المضطربة، ليس فقط لان مهمة شاقة، اخفق عن تحقيقها، قد زالت عنه، والها لان واحداً من اكثر الناس الذين التقى بهم فرهاد صدقاً واخلاصاً... قد تكفل بالمهمة...

واقتعد دكة في المرآب... وقفز ثانية الى ذهنه السائق الباحث عن ابنه بين الجنازات... «نسيت اسأل جواد عنه. لاشك انه يعرفه. سأسأله حين يعود... لابد أن اعرف سر هذا الرجل»

واذ تذكر امراً خاصاً جداً، اخرج من جيب سرواله الخلفي ورقة صغيرة وكتب فيها بضعة اسطر... ثم طواها، بعناية بالغة، وظل يطويها حتى غدت بحجم حبة باقلاء... ضمها بين اصابعه، بانتظار عودة جواد... وردأ على سحائب خفيفة من الشك اخذت تحوم في ذهنه قال:

- ما المانع...؟ لن اجد في هذا الظرف افضل منه... ليس في ذلك اى بأس... جواد... انسان رائع... رائع حقاً...

\*\*\*

في نفس سجن الحلة المركزي... ويا للمصادفة الغريبة!!

اجل في السجن نفسه، التقى بجواد عبد الامير كان فرهاد آنذاك في الصف المنتهى في الكلية، حين القى القبض عليه، مع مجموعات كبيرة من الناس من قطاعات متباينة، عمال، فلاحين، طلبة، كسبة، عاطلين... نساء رجال... صغار كبار... في عشوائية عمياء.

وبعملية اشبه بالقرعة تمت، بعد أن فاضت سجون بغداد ومعتقلاتها بالافواج التي تدفع اليها دفعاً كل يوم، اقتيد هو... ومجموعة من الطلبة الى سجن الحلة بافضل من سجون ومعتقلات بغداد

وربما كان كذلك شأن كل مدن العراق، اذ حين بلغه كان يفيض بنزلائه وكل يوم يتدفق نحوه فوج جديد. أو «موجة جديدة». على حد تعبير المسؤول آنذاك حتى بات معه سعيداً كل السعادة ذلك المحظوظ الذي يعثر على بضعة سنتمترات من الارض، يقتعدها... مريحاً جسمه المكدود... لا... حين زار أباه فيه صغيراً كان الوضع افضل، صحيح البناية كانت اصغر... ولكن النزلاء كانوا اقل عدداً، اقل... بما لا يقارن بوضعهم الحالى...

ذات يوم ومع تدفق وجبة جديدة على السجن جاءه «المسؤول وكان انساناً طريفاً، رائعاً، لم يعرف اليأس، ولا الضعف، بالرغم مما كان يلقاه من تعذيب يومي، طريقاً الى روحه، قال له بدعابة:

- ضمن «الموجة الجديدة» صديق يسأل عنك...

حسبها واحدة من دعاباته... اجابه فرهاد:

- كل اصدقائي باتوا قسمين، احدهما التحق بالجبل والآخر يعيش معى هنا... والاصدقاء الجدد، لم تلدهم امهاتهم بعد.
  - فرهاد... صدقني... لست مازحاً... وهو يدعى جواد.
    - جواد... لا اذكر انى اعرف صديقاً بهذا الاسم،

المهم... اين هو؟

ووجد فرهاد نفسه امام رجل تجاوز الاربعين، قوي البنية، محروق الوجه، ذي عينين حادتين... يرتدي معطفاً متهرئاً... كلح لونه... حتى بات معه في لون جلده... المحروق...

تأمل فرهاد وجهه الاسمر... المشعر... وعبثاً حاول ان يتذكر اية علاقة سابقة من اي نوع كانت بهذا الرجل والرجل، هو الآخر، ظل جامداً، واضح انه ايضاً لا يعرف فرهاد... لم يسبق لاى منهما ان التقى بالآخر.

- ما بالك... هذا هو فرهاد... فرهاد خوشناو الذي تسأل عنه...

ولم تكد اذناه تلتمقطان الاسم، حمتى وجد فرهاد نفسه بين ذراعي الرجل، يطوقانه، يغمره بالقبل، بحنان وشوق اب عثر على ابنه بعد طول يأس.

- فرهاد... اذن انت فرهاد... اه... دعنى اشم فيك رائحة ابيك.

واختض فرهاد

– أبي؟. هل جرى له شئ. ؟

واسرع الرجل ينفى تصورات فرهاد...

- لا.، لا... ابدأ... ان اباك يا حبيبي... عظيم... عظيم وحق امير المؤمنين...

واخلى لهما بعض المعتقلين مكاناً، اذ احسوا ان لدى الرجل ما يفضي به الى فرهاد...

كنت معه... مع ابيك فوق جبل «ئاسۆس» ضمن المجموعة التي تعسكر هناك، نتبجاذب اطراف الاحاديث... ونحبتسي... الشباي... شباي «الدشلمة»... اتعرف هذا النوع من الشاي؟ ها ها ها... ما علينا... قلت كنا نحتسى الشاى حين قال ابوك فجأة:

- اتدري أيها الحلاوي... ان ابني معتقل في بلدتك؟

شعرت، ولا اخفى عليك، يخجل منه، وحقد على بلدتى:

قلت عرارة

- لم تعد بلدتي...

غضب أبوك.

- لا... يا حلاوي... لا... كل بقعة... كل شبر من الوطن... لنا... ملكنا... ولن تجعلنا الظروف مهما قست ان نتخلى عن شئ منه...

زاد احساسي بالخجل... هذا الرجل يتعامل مع الوطن كما يتعامل الانسان مع اعضاء جسمه... هذا الجزء عيناه وذاك قلبه... والاخر عقله...

يا له من رجل... المهم... انت اعرف به مني قطعاً... لا اطبل عليك... بعدها بأيام كلفت بمهمة خاصة في كركوك. دخلت المدينة مع اشراقة الفجر... انجزت المهمة... وبدلاً من ان اختفي منتظراً هبوط الليل حتى اعود الى موقعي. لا ادري لماذا قطع عقلي السخيف ان اتجول في المدينة. قلت يا جواد معك شئ من النقود... والجماعة هناك بحاجة الى السجائر... بحاجة الى الجواريب... فلماذا ترجع اليهم خالى الوفاض...

وانا اتجول... احسست بان احد الجواسيس يتعقبنى يبدو انه قد تعرف علي ... حاولت ان اتخلص منه فلم استطع... الكلب... لقد استحال ظلاً لي... اينما... اذهب هو معي... قلت في نفسي من باب العزاء... المهم قد انجزت مهمتي... ليفعل بي ما يشاء، فقط ينبغي ان احذر من ان يتعرف على طريق مواصلاتنا... ذلك هو ما كان يريدني ان ادله عليه. ولهذا لم يعتقلنى اول ما... رآني... واغا ظل يتعقبني على ذلك النحو الذي يعتقلنى اول ما... رآني... واغا ظل يتعقبني على ذلك النحو الذي ذكرت... جلست في مقهى في سوق القورية، جاء وجلس بجانبي... قلت ليجلس ماذا اريد منه... طلبت... زجاجة بيبسي كولا... ولكنه، لم يدعني اذوقها... اذ أحسست بفوهة مسدسه تنغرز في يسارى... قال لي:

- ستأتي معي، وبلا كلمة واحدة، يا سيد جواد عبد الامير الحلاوي... قلت:
  - من تقصد... انت غلطان... انا لا اعرفك.
- ولكني... اعرفك... اعرفك جيداً... وهذا هو المهم... ثم أشار الى اثنين اخرين، كانا يلعبان «الدمينو» وهكذا قادني ثلاثتهم الى مسركز للشسرطة... وتم تسفيسري في اليوم التالي الى الحلة، بحجة ان ثمة اعترافات على هنا... ثم اضاف:
- ومع ان مايواجهني هنا قد يكون قاسياً جداً، فاني وجدت بعض العزاء في تسفيري الى الحلة بالذات...

لانى سالتقى بابن باران ... باران خوشناو ...

تردد فرهاد... في اظهار عواطفه، على حقيقتها، نحوه... اذ لم يستطع ان يتجاوز تلك الحالة من الشك وانعدام... الثقة، التي تزرعها الظروف السياسية القاسية التي تمر بها البلاد... ولا سيما ازاء قادم جديد مجهول يحمل معلومات كبيرة، ودقيقة، بسبب المندسين والساقطين.....

ولعل جواد نفسه ادرك ذلك بصورة ما... ربما من صمته، بينما كان يتوقع اسئلة اخرى عن ابيه... عن الجماعة هناك... فاخذ يتبسط معه في الحديث لعله يكسب... ثقته خلال ثقة ابيه به...

- لك اخ... اسمه دلشاد...
  - اجل
- احسست ان اباك لا يميل اليه كثيراً انت وحدك موضع ثقته وفخره... واعتماده علىك...
  - ثم سأله فجأة:
  - كيف داليا. ؟
    - ودهش فرهاد:
  - داليا؟. اتعرفها هي الاخرى؟
- هو حدثني عنها... وعن اخيها... وعن ابيها العظيم واستشهاده بذلك الشكل البطولي، ورسالته المقتضبة اليها... واشياء كثيرة... عن علاقتكما...
- يبدو انك تعرف عنها اكثر مما اعرف... فانا... اذن علي ان اسألك ماذا حل بها اين هي الآن؟
- لا ادري بالضبط... ابوك ايضاً لا يدري، بعض العوائل هاجرت الى منطقة «شيوه سور» اتخذت من الكهوف على طرفى الوادى مساكن

- لها، هرباً من الملاحقات. والقتل اليومي والقصف المستمر وقد تكون ضمن تلك العوائل...
  - من يدرى...؟ ربما... حتى اخوها... انقطعت اخباره عنى...
    - اخوها عزيز...
- اجل... اعتقل قبل اعتقالي بيوم واحد... ولا ادري الآن اي سجن يطبق عليه...
- سنلتقي كلنا ذات يوم. سيجمع الزمن شملنا... لابد ان يجمعنا... ونحن اقوى مما نحن الآن... واكثر عدداً.
  - انت متعب... ساتركك تنام... هل تستطع ان تنام... وانت جالس...
    - انام حتى وانا واقف ما دامت ثمة ضرورة...
- وتعانقا بحرارة..... وفي اليوم نفسه أخذوه لم يدر الى اين... لم يلتق به. الا بعد سنين... سنين عديدة...

#### \*\*\*

وتحسس فرهاد الورقة الصغيرة بين اصابعه باعتزاز... وتعاظمت ثقته بجواد...

- ما هذا؟... ألم تغسل فمك بعد الأكل.؟ سألته امه وهي تشم فاه:
  - غسلت.
  - قالت بتأنيب:
  - لا تكذب.
  - أصر الطفل:
  - غسلت... والله غسلت.

فشمت داليا فاه ثانية، هي تعدل ياقة قميصه الابيض الذي البسته لتوها وقالت:

- أي غسل هذا؟. رائحة اللبن تفوح من فمك.
- وإذ ذاك كف ناسرٌ عن اصراره، وسد فاه، بينما استمرت امه:
  - والآن هيا... هيا... اغسل فاك... اغسله جيداً...

وراحت تدس ملابس الطفل التي نزعها في الحقيبة الجلدية السوداء التي انتفخت، بالرغم من حرصها الشديد على الابقاء عليها خفيفة.

اخذ ئاسة ينزل درجات السلم بمرح وخفة، بشرواله الفضفاض وقميصه الابيض النظيف الذي بدا مستهدلاً بعض الشئ، بعد خروجه من المستشفى، وحزامه القماشي المزركشي العريض، يتهادى.

نسى ئاسو نصيحة امه بغسل فيه، او تكاسل عن تنفيذها حين ابصر «ئاسوّس» قابعاً اسفل القفص بخمول تام، خيل اليه انه قد مات، ولكنه اذ اخذ يقترب منه باضطراب، انتصب الطائر واقفاً وهم ان يسير بضع خطوات، قبل أن يطلق جناحيه، على عادته. الا انه اصطدم بجدار القفص، فقبع في مكانه، ينظر الى ئاسوّ بحذر وترقب ابتسم ئاسوّ... وهو يقول:

- الآن... الآن يا ئاسوّس... لابد ان اجد لك شيئاً...

وهجم على الثلاجة، ينقب في داخلها بدقة، ابصر خلال شقوق الرف العلوى، كيساً من الورق الاسمر منتفخاً:

- اذن فانت الخيار... ها... تخفي نفسك هناك يا ملعون... صبراً... صبراً... انا اعرف كيف انزلك.

استند على اصابع رجليه، ورفع قامته القصيرة عالياً، ولكن يده... قصرت عن تناوله...

- اوه...

لم يطل به التفكير كثيراً، اذ سرعان ما خرج من فترة صمته القصيرة بفكرة... تحرك على التو، لتنفيذها.

- احسن شئ اصعد فوق الكرسي.

ولكنه اذ حرك الكرسي الخشبي، وجده ثقيلاً، فعجز عن حمله... لم يبأس اجال نظره في ارجاء المطبخ لعله يعشر على شئ اخف حملاً، ولما لم يعشر على بغيته عاد الى الكرسي ثانية، وراح يدفعه نحو الثلاجة دفعاً. وبالرغم من الصوت العالي المزعج الذي اخذ يصدر من الكرسي وهو يسحله فوق بلاطات الارض، وبالرغم من يقينه ان امه ستنتبه الى فعلته، وسيكون حسابها معه قاسياً جداً. فانه لم يبال... لقد تعمق عنده احساس باللا مبالاة، ازاء كل ما يمكن ان يجرى له:

«ئاسۆس جوعان... هل ادعه يموت. »

وظل يدفع الكرسي تارة... ويجره اخر... حتى جعله لصق الشلاجة قاماً... وحين حاول فتح باب الثلاجة مجدداً، وجد ان الكرسي يعيقه مما اضطره أن يدفع الكرسي مرة اخرى بعيداً عن الشلاجة، مسافة تكفي لحركة الباب. آنذاك فقد استطاع ان يفتح بابها... وتركه... مفتوحاً... فظل الهواء البارد المنبعث من جوف الثلاجة يغمره، ويدخل فتحات قميصه، فاحس بلذة خاصة. سحب الكرسي نحو الثلاجة ثانية ولكن باب الثلاجة الا الى منتصف مجاله الحركي، بسبب الحائط المائل بجانبه، لم يدعه يقرب الكرسي كثيراً... لم يبال اذ تصور المسافة كافية، وانه قد بات بوسعه أن «ينوش» الرف الاعلى.

صعد الكرسي، مد جسمه داخل الثلاجة، الا ان يده قصرت عن الرف ثانية، مما جعله ان يحمل جسمه فوق اصابع قدميه مرة اخرى، ويقترب اكثر من حافة الكرسي، ولمست اطراف انامله حافة الرف الاعلى... استند عليه، بيده اليسرى... بينما راح يمد اليمنى نحو الكيس الورقي محاولاً الامساك به.

- تعال... تعال... اقول لك تعال... ئاسوّس جوعان... تعال حتى بأكلك...

ولكن الكيس ظل جامداً في مكانه، يرفض الانصباع لأوامره. مما اضطر ان يحاول هو المزيد من الاقتراب نحوه، الا... ان مسافة ما، بالرغم من كل محاولاته، ظلت قائمة، لا تتبدل،... مع كل ما يبذله من محاولات. تصور ان حركة سريعة من يده اليمنى... أشبه بقفزة القطة حين تخطف فأرة، يكون بوسعها تجاوز تلك المسافة العنيدة...

الا انه لم يكد، ينفذ فكرته، ويمد يده لخطف الكيس، حتى انزلقت قدمه من فوق الكرسي... وتراجع الكرسي الى الخلف... وسقط على الارض، محدثاً دوياً كبيراً... فامسك هو بكلتا يديه بالرف، ولكن الرف كان أضعف من ان يتحمل ثقل جسمه معه... تكوم على نفسه أسفل الثلاجة... وقد تناثرت فوق رأسه محتويات الرف.

أحس بألم ينبشق من جنبه الابسر، ومن رأسه الذي سقط الرف بمحتوياته فوقه. ولكنه لم يصرخ... لم يستطع أن يصرخ، اذ لم تكد أصوات تساقط محتويات الثلاجة الصاخبة تهدأ في اذنيه حتى أمتلأتا باصوات أرجل اكثر صخباً، تطوى السلم... «ماما»

وقبل ان يبصرها، او تتهيأ له القدرة على النهوض بسبب الامه قال ردأ. على الصوت الذي امتزج باصوات الارجل.

- ماذا حدث؟... ماذا فعلت يا ئاسو؟
  - ماما... العبج... يموت.

وفعلاً كانت امه منتصبة امامه والشر يتطاير من عينيها:

- موتات... يا كلب... انظر ماذا فعلت... كنت ستقلب الشلاجة فوق رأسك.

واذ راها تهجم عليه وانطلق خياله يصور له بسرعة فائقة صنوف الضرب التي لابد ان توقعها عليه... اطلق ساقيه، غير مبال بكل الامه... التي احدثتها فيه السقطة.

حاولت داليا ان تمسك به ولكنها عجزت، فصرخت به:

- تعال... تعال... ابوك سيرجع الآن...
  - Y...Y-

وركضت الام خلفه، وأخفقت مرة أخرى في الامساك به، ففلت الطفل كعصفور تطارده قطة جائعة... واذ اخفقت الام عن اللحاق به تذكرت محتويات الثلاجة، المتناثرة على الارض، فعادت تلمها وهي تدمدم:

- ما كان ينقصنا الا هذا؟

واضافت بألم:

- اي يوم أسود... هذا اليوم!

وفكرت... لو... لو عاد فرهاد... ولم يجده.

آه...

وارتعبت من الفكرة... يا الهي...

- لابد... ان اجده... این ذهب الملعون؟

وانتصبت واقفة، تاركة بعض قطع اللحم والخيار والقرع والباذنجان...

مفروشة على الارض، واكتفت باغلاق باب الثلاجة، واندفعت خارجة بسرعة... الا أن ذيل ثوبها الطويل تعلق بالقفص، فاحتدت أكثر، ورفسته بعنف...

- كل ذلك بسببك... بسببك...

فت دحرج القفص المدور على نفسه وتقلب الطائر خلاله على اوضاع مختلفة، ولم يستقر الاحين استقر القفص على وضع ما.

اطلت برأسها من الباب الخارجي... لم تجد له اثراً... واخذت تفرك يديها بانفعال.

- اين ذهب... اي باب اطرق؟... لماذا هجمت عليه؟. ماذا اقول لفرهاد اذ يعود ولا يجده...؟ اللهم عونك...

وتساءلت في نفسها

- لعله في بيت حسين؟ لا أحسب انه يذهب بعيداً...

واذ همت ان تتوجه اليه. أبصرت ليلى ابنة جارهم جالسة على عتبة بابهم، تلعب، مع بعض الصبية:

- ليلى... ليلى...
  - ها... خالة...

ومثلت الصبية أمامها مباشرة...

- عينى... ليلى... ئاسۆ... هرب من البيت...

# وقاطعته:

- رأيته... يدخل بيت حسين...
- آتینی به... یا بنتی... آتینی به... یا عینی...
  - اى خالة... الآن...
  - امسكى به جيداً... لا تدعيه يفلت منك.
    - حسناً خالة... حسناً.

توقفت سيارة بيضاء طويلة على مقربة من فرهاد، تتبعها سيارة جواد، المتهدمة، على حد تعبيره.

صاح جواد وهو ينزل من سيارته:

- الم اقل... ساخلق لك السيارة خلقاً...

قال فرهاد بامتنان بالغ:

- آه... أبو كاظم... انا عاجز عن الشكر...

لم يرتح أبو جواد:

- عيب... كاكا... عيب، تشكرني على ماذا... انسيت مقام الوالد عندى.

وتوجه اثره بالحديث الى السائق، الذي ظل خلف مقود سيارته يدخن، بلا مبالاة:

- أبو حيدر... دقيقة واحدة... ريشما ادخل السيارة الى الكراج. وتحرك مباشرة بعد ذلك، نحو سيارته.

سأل فرهاد الرجل الذي دعاه جواد. بـ«ابو حيدر».

- لماذا يترك سيارته... في الكراج؟

- لا تتحمل سيارته طريق اربيل... وسيركب معنا.

- معنا ؟...

وهرع إلى جواد. امسك بكلتا يديه وهو خلف المقود.

- ما الذي تفعله يا ابو كاظم؟

- كاكا... ارجوك... ابوك منح... حياتي معناها الحقيقي... لابد ان اراه... قبلما... قبل ان...

واغروقت عيناه بالدموع:

- عزيزي... ابو كاظم... نحن نرحب، بالتأكيد، بوجودك معنا من اعماقنا... ولكن لا تنس أن ذلك يعطلك عن عملك أياماً عديدة... وذلك مالا يكن أن أوافق عليه... أبدا... بالاضافة إلى أنه...

## وقاطعه جواد بدهشة:

- كاكا... ماذا دهاك... كيف تتكلم؟

ارتبك فرهاد... ولكنه كان مصرا على موقفه...

- لا أدري كيف اتكلم... ويبدو اني فعلاً لا استطيع ان اوضح لك ما أريد ان أقسول على النحسو الذي ينبغي... ولكن لا يمكن ان اوافق على مجيئك معنا... ارجوك...

- ابو ئاسۆ...

وبرقت في ذهن فرهاد ، الورقة التي اعدّها ، والتي... اخفاها في جييه حين بدأت كفه تعرق... وقد كاد ينساها .

## قال له بصوت خافت:

- ثمة مهمة... يا ابو كاظم... اربد ان تؤديها لي...

#### واضاف:

- لايكن أن يؤديها سواك.
  - ماهي؟

قالها بلا بحماس... إذ بدا له ان فرهاد يختلقها لكي يشغله، ويجنبه مشاق الطريق تعطيل «رزقه» بضعة ايام...

ولكن لا... يا فرهاد... لا شئ يمنعني من حضور الساعات الاخيرة من حياة باران خوشناو... وإذا رفضت مجيئي معكم... فسآتي بسيارتي وليحدث ما يحدث...

وقبل أن يفضى اليه فرهاد بالمهمة، أخذ يتلفت ذات اليمين واليسار...

ثم قال بما يشبه الهمس:

- أنت تعرف... كريم... أليس كذلك...
  - کریم؟... أي کريم؟..

وبدا له الاسم، مجردا على هذا النحو، مجهولاً عنده، ذكره بحالات سابقة... إذن... فثمة مهمة حقيقية يروم فرهاد... تكليفه بادائها...

وتلاشت على الفور شكوكه حين لمع ذهنه فجأة:

- أ... كريم... كريم البغدادي... أعرفه... ابو ئاسۆ... أعرفه...

فأحس فرهاد براحة:

- عال... عال... تذهب إليه في الهندية... تسأل عنه صاحب مقهى «السلام»... تقول ارسلني ابو ثاسة...

- حسنا... حسناً.

وكان جواد... يزداد احساسه بأهمية المهمة، تدريجياً... حتى انه خرج من سيارته مباشرة... واتكأ بظهره عليها... وراح يستمع إلى فرهاد باهتمام يمتزج بحب، يتصاعد... يتصاعد باستمرار.

خيل إليه... انه يستمع إلى باران نفسه؛ ملامح متقاربة عينان حادتان، ذكيتان، تنمان عن الجرأة... ثمة بروز في انف كل منهما... في منتصفه. يجعله يبدو كأنف كبش... ابى. شفتان رقيقتان يعلوهما شاربان دقيقان... شاربا أبيه... أكثر كثافة... وأكثر سوادأ...

بينما شاربا الابن يبدوان بلون الكستناء... مع شعرات شقراء تتخللهما... كما أن شعر رأسه... تتناثر فيه الشعرات البيضاء أكثر من أبيه... الأبناء يهرمون قبل الآباء... يا له من زمن غريب... خاصة أن فرهاد أطول بعض الشئ... ونحيف... بالقياس إلى أبيه... الذي هو ربع... أكثر متانة ولكن ثمة شئ في طريقة حديث كل منهما... يكاد يكون

واحداً... هو تلك الثقة العالية بالنفس، التي تعبر عن نفسها في حركة الشفتين في الكلمات الخارجة منهما بوضوح. وفي ذلك الاهتمام والجدية في التعامل... وأخيراً... في ذلك الاصرار على الموقف الذي يريانه صائباً....... يالكما من رجلين... تسعد المرء معرفته بكما...

- وإذ تجد كريم تسلمه هذه الورقة.

وناوله الورقة بشكل يوحى انه مجرد مصافحة عادية... وهو يضيف:

- وإذا... اذا صادف... ولم تجده... في اسوأ الاحتمالات... أسرع جواد بقاطعه:

- احتفظ بها لحين اجده...

لم يوافق فرهاد.

- لا... لا... غزقها...

فانتكس جواد ... وسأل بقلق:

- أمزقها ؟... لماذا ؟...

اجاب فرهاد:

- أخشى... ان...

فقال جواد بثقة:

- لا... لا تخشى شيئاً... أعرف كيف أخفيها...

فرهاد مداعياً:

- واذا تعقبك واحد منهم... كما حدث في كركوك قبل اعوام...

- لا... لا... اطمئن... لم اعد صغيراً.

وإذ وجد فرهاد بالنسبة اليه، ما يزال صغيراً جداً اسرع يصحح:

- اقصد... طول العمل يكسب الانسان خبرة... استاذ.

- إذن تصرف... على النحو الذي تراه مناسباً... اذا اضطررت إلى

التخلص منها... افعل... فقط... عليك ان تخبره بسبب سفرى المفاجئ...

- صار... ابو ناسز... على العين والرأس...
  - تسلم... یا ابو کاظم...
  - واحتضن احدهما الآخر بود...
- أرجوك أن تقبل الوالد بالنيابة عني... قبله كثيراً... قل هذا بالنيابة عن الحلاوي...
  - بالتأكيد... ابو كاظم، بالتأكيد، اطمئن.
  - ثم توجه ابو كاظم بالحديث إلى السائق الآخر:
  - ابو حيدر... عيوني... الاستاذ... اخونا... ها ؟...

ابتسم ابو حيدر، فكشف عن اسنان قوية، تلاعب الدخان، بلونها الطبيعي، دون ان يؤثر على بنيتها.

- اتعرفني بالاستاذ ؟... انه اكثر من اخ...

آنذاك تفرس فرهاد في وجه السائق، لم يسبق له أن رآه... ولا تعرف عليه، ولكن ماذا يعني، فهو منذ حلّ في الحلة، أحس بان كل الناس، يعرفونه، ويعرفون زوجته... وحتى ئاسوّ... ويكنون لهم التقدير والاحترام... والحب أيضاً... ولعل تلك عاداتهم مع الغريب... ولكن أهي كذلك مع كل غريب... كائناً من كان؟

مالك وهذه المعادلات!! الرجل يعلن باعتزاز معرفته بك، واذا كنت لا تعرفه حتى الآن... فها هو امامك... حاول أن تعرفه... وصادقه... الا يكفيك انه احد اصدقاء جواد... وربا تكون العلاقة بينهما اعمق من مجرد صداقة سائق لسائق... او حتى... قريب لقريب... ابتسم له فرهاد شاكراً... واتخذ مقعده جنبه، بينما... انطلق جواد بسيارته، وهو يلوح له... وفرح مشوب باعتزاز يحركه... من الداخل.

بادره فرهاد...

- ابو حيدر... لا صغراً بك... لا اذكر انى تشرفت بمعرفتك.

ابتسم ابو حيدر... واكتفى ان قال:

- احياناً... اعمل على خط الهندية...

ابتسم فرهاد. اذن هنا المسألة...

- صاحب مقهى «السلام» الذي تجلس فيه، هو ابن خالى...

... Ī -

ثم سأله ابو حيدر:

- استاذ اصحيح ان الطريق يغلق بعد الخامسة.

- طريق العبودة فيقط... ويستمع بدخول السيبارات الى اربيل حتى السابعة واحياناً اكثر...

اجاب فرهاد قلقاً بسبب سؤاله ذاك... ترى ما قصده... ايمكن ان يرفض هو الآخر... ويقول له ببساطة:

- آسف... استاذ... آسف... لست صاروخاً.

وفعلاً لمح تجهماً في وجه ابي حيدر... عما اثار عنده... مخاوف عديدة... ولكي يتأكد منها سأله...

- وهل يهمك الامر؟

احس بانه سأله سؤالاً غبياً... ما كان ينبغي له ان يفعل... طبعاً يهمه... والا لماذا يسألك.

- طبعاً يهمني.

واستغرب من التواصل الفكري العفوي بينهما... حتى في الصياغة.

وسأله السائق:

- كم الساعة الآن...؟

والقى فرهاد نظرة على ساعته اليدوية:

- الحادية عشرة والربع...
- هز ابو حيدر رأسه... مفكراً
- اذن سأبات الليلة في اربيل.
- تنام عندنا... ابو حيدر... بيتي بيتك.
  - اشكرك جدأ استاذ.

قال ذلك، وأخرج سيجارة يقدمها له... ثم اضاف مبتسماً:

- انا... بیتی هنا...

وضرب بضع ضربات على مقود سيارته، باعتزاز. بعد ان امسك بسيجارته بن شفتيه.

- ابدأ... يا ابو حيدر... لا يمكن ان ادعك تنام في سيارتك.

ونفخ ابو حيدر من سيجارته دخاناً كثيفاً، سرعان ما لاشاه، تيار الهواء المتدفق. قبل ان يقول بصوت هادئ...

- ليست هي المرة الاولى... ولن تكون الاخبرة...
- حين يضطر المرء... ينام اينما كان... ولكن اذ يتوفر له... مكان النوم الطبيعي، لا ارى اى موجب...

وقاطعه ابو حيدر برفق... وأدب:

- أتدري ماذا افعل... اول ما أتنفّس هواء اربيل. واشم رائحة تراب اربيل. ؟

سكت هنيهة. بانتظار أن يسأله فرهاد... واذ استبطأ سؤاله... اجاب هو... بصوت حالم:

- ابحث عن اصدقائي... واحداً... واحداً...

ووجد فرهاد نفسه يسأله:

- اذن فلك اصدقاء في اربيل...

- كثيرون...
  - ثم اضاف:
- وهم طيبون مثل وجهك.
  - وسعل سعلة خفيفة.
- ولكن يا ترى... هل اجدهم. ؟
  - وراح في تفكير عميق...
- اربيل مدينة صغيرة... والكل يكاد يعرف الكل... على اية حال لن يضيع أحد... من يسأل يهتد...
  - هز ابو حيدر رأسه...
- صحيح... ما تقوله صحيح... ولكن بيني وبينهم ثلاثون سنة... ثلاثون سنة... تصنع العجائب... تقضي على ناس... وتخلق آخرين، تهدم... تبني... تخرب... تعمر... من يدري؟

## وقاطعه فرهاد:

- عندك... ابو حيدر... عندك... لقد وصلنا...
- ابتسم ابو حيدر وكشف مرة اخرى عن اسنانه الشاحبة القوية...
  - اعرف... استاذ... اعرف... تفضل...

نزل فرهاد من السيارة مسرعاً... حتى انه لم يغلق بابها خلفه... مما حمل ابو حيدر ان يمدد جذعه فوق المقعد الاخر... ويسحب الباب... «مستعجل... حقه... »...

- حين وجد فرهاد الباب مغلقاً مد يده الى جيوبه يبحث عن المفتاح، واذ لم يعثر عليه... اخذ يضرب الباب بجمع... يديه...
  - داليا... داليا...
  - وجاء الجواب سريعاً...

- حالاً... فرهاد... حالاً.
  - واذ تواجه معها قال:
- هيا... هيا... داليا... ابن ئاسة...؟
  - -- هرب...
  - اهذا وقت مناسب للمزاح...
- اى مزاح... يا فرهاد... لقد هرب... والله هرب.
- هرب؟. ما الذي تقولين؟. اين هرب؟. اين هو الآن...؟
  - ها هی... لیلی...
  - وتركت داليا زوجها... وتوجهت نحو الصبية...
    - ها... عبوني... ليلي...
  - خالة... ئاسر عاصي... ببيت حسين... ما يقبل...

## وانفجر فرهاد:

- بيت حسين... ماذا يفعل هناك. كيف تركته يذهب... اذهبي...
  - اليه بنفسك... يا داليا...
- على مهلك... على مهلك... البيت على طريقنا... خذ الحقيبة...
  - وئاسة... يا امرأة... ئاسة؟
  - نأخذه من الطريق... ماذا دهاك؟
    - وسحبت خلفها الباب
  - لقد تأخرنا يا داليا... تأخرنا كثيراً.

قال فرهاد، حين تحركت بهم السيارة، مؤنبأ ابنه:

- كيف تشاكس امك يا ئاسة ؟...

اجاب الطفل بصوت باك:

- هي... هي... ضربتني.

وانبرت الأم تدافع عن نفسها...

- حرام... اذا لمسته يدى.

وقال ئاسۆ، بعناد:

- لأني هربت...

ورفع عينيه الى ابيه، ولمح الأب بوضوح آثار دموع تيبست حولهما... وقال شاكياً:

- والله، بابا، لو لم اهرب... لقتلتني من الضرب.

فقال الأب محاولاً حسم الخصومة التي لم يجد أي مبرر لها حتى الآن:

- والآن كفى... يا ئاسر ... كفى... يا ولدي... يجب أن تكون عاقلاً حتى تحبك امك... وأنا... والجميع...

أصر الطفل:

- أنا لم افعل شيئاً... هي... هي...

- لا... ابدأ... مسكين... لم يفعل شيئاً... هل اقول لبابا... ماذا فعلت...

وصمت الطفل... والتصق بالزاوية اليمنى من السيارة حيث كان جالساً على المقعد الخلفي، مع امه يتطلع عبر الزجاجة... الى العالم المتبدل خارج السيارة... بسرعة خاطفة.

قال الأب:

- حتماً... أتيت واحداً من أعمالك الشيطانية... يا ئاسق...
  - لقد أوشك ان يقلب الثلاجة على رأسه.

والتفت البه ابوه الذي كان جالساً في المقعد الامامي جنب السائق، يحدة، مستفظعاً فعلته...

- الثلاجة؟... لم يبق شئ تلعب به الا الثلاجة.

وتطوع السائق الذي وجد نفسه، طيلة الوقت، شبه مهمل... بالمشاركة في الحديث.

- الولد العاقل... لا يلعب بالثلاجة.

قال ئاسة... مصححاً خطأ السائق في الحديث:

- لم اكن العب... كنت ابحث عن اكل لـ(ئاسرّس)...

وتساءل السائق بدهشة:

- ئاسۆس؟

وتصور الاسم لطفل... او طفلة، تركوه في البيت، لسبب ما، فتوجه بالسؤال الى فرهاد:

- من ئاسۆس هذا . ؟...

ابتسم فرهاد... اذ ادرك سبب دهشة السائق.

قال:

- ئاسۆس... طير... يا ابو حيدر... طير...

لم يقل اي طير هو... اذ شك ان يكون ابو حيدر يحمل اية فكرة عن «القبع».

زادت دهشة الرجل:

- طير...؟

وكرر:

- طير ؟...

والتفت بغتة إلى ئاسو، حتى كاد يصعد رصيف الشارع بسبب ارتخاء قبضته على المقود.

- اتطعم الطير من الثلاجة...

اهمل ئاسرّ... سؤاله... إذ امتلاً ذهنه فجأة بالحالة التي ترك فيها ئاسرّس...

- بابا... بقى ئاسۆس... بلا أكل...

وأنتابت السائق روح مفاجئة من المرح:

- سنشتري له قوزي على تمن... ها ها ها... هـ

وأطلق ضحكة عالية... لم يلبث أن خنقها من منتصفها إذ أدرك أنه قد ارتكب حماقة ما... غير مناسبة قاماً... فقد تذكر ان جواد قد أخبره... ان والد الاستاذ... مريض جداً... وأن حالته سيئة للغاية... وقد يموت قبل أن يلحقوا به... فلحس آثار ضحكته، إذ لم يسمع لها أي صدى حتى عند الطفل، وندم على فعلته...

وظل لفترة يعانى من الأحساس بالندم...

«سهوت... سهوت... لم أكن أقصد سوءاً ».

ولم يشأ فرهاد ان يكون قاسياً معه، فلم يعلق بشيء وحتى النظرة المتجهمة التي كانت قد تكونت في عينيه أبدلها بنظرة أخرى... وجهها إلى أبنه... نظرة تقريع وتأنيب، كأنه يعتبره المسؤول عن كل ماحدث... فنكس الطفل رأسه وقال كما لو كان يخاطب نفسه:

- سيموت... والله... يموت...

قالها بحرقة وألم شديدين... أثارا عطف الأب.

فقال له د قة:

- ألم أقل لك... اطعمه قطعة خيار...
  - ولم يكد الطفل يفتح فاه ويقول:
    - أمى...
- حتى هبت داليا في وجهه، تقاطعه، قبل أن تعرف ما الذي ينوي الطفل قوله:
  - امك... امك... الا تقول لى ما الذى فعلته بك امك...
- قالتها بغضب شدید... كما لو كانت تحاسب رجلاً كبيراً... نظر اليها فرهاد نظرة لوم:
  - داليا...
  - ولم يزد...
- كظمت داليا غضبها... وهمت ان تقول شيئاً ولكنها اندفعت، فجأة، الى الامام، بعنف... على اثر ضغط السائق على الفرامل بشدة:
  - كأنه يوم الحشر...

قالها السائق، وهو يرنو إلى الجموع التي تتدفق من بوابة السجن وتسيل نهراً بشرياً متلاطماً، على الشارع، وعلى الارصفة يحشر نفسه في عربات، أو سيارات... أو يواصل مجراه فوق الاسفلت الملتهب... وقحت سياط النار.

آمن فرهاد على قوله:

- لم أر زحمة كزحام هذا اليوم.
  - قالت داليا:
  - كل مرة... نفس الزحام...
    - صدق السائق قولها:
    - المسألة طبيعية جدأ...

وتساءل فرهاد:

- طبيعية؟.

أجاب:

- طبعاً... إذا كانت الحكومة تضع نصف الشعب في السجن... قطعاً... يأتي النصف الآخر للمواجهة... وهكذا يلتثم نصفا الشعب، الشعب العراقي المسكين باجمعه، في سجن الحلة وفي يوم واحد.

ابتسم فرهاد... إعجاباً بحديثه.

- فعلاً... يبدو ان هذا السجن المشؤوم قد غدا مزار الجميع.

راحت داليا... تتحسس النجمة الذهبية المضلعة الصغيرة المتدلية بين نهديها... التي التصقت بلحمها بسبب العرق الغزير الذي راح يتصبب منها... بعد توقف السيارة.

وضعتها فوق ثوبها... وقالت:

- ان تاريخاً أسود، مليئاً بالكراهية والحقد... تخطه هذه القلعة الخرساء... في نفس كل فرد منا.

التفت نحوها السائق الذي كان قد اقلع كلياً عن محاولاته اللا مجدية في النفاذ بسيارته عبر الفراغات المؤقتة التي كانت تخلقها تحولات الأمواج البشرية بعد ان تأكد ان عمر اي منها لا يتجاوز ثانية واحدة ولا يتوسع الا بضعة اشبار.

- قطعاً زرتم... هذا السجن.

اجاب فرهاد مبتسماً:

- ألسنا من الشعب العراقي. ؟

وأسرع السائق يقول معتذراً:

- حق... والله حق... انما ... انما ... قلت لعلكم من النصف الثاني ... أقصد النصف الزائر .

- قال فرهاد وهو يزفر من شدة الحر:
  - لقد تبادلنا المواقع مراراً.
    - الله اكبر!!

# صرخ السائق:

- اني اتساءل جاداً... ترى هل ثمة من لم يدخل هذا السجن الأسود... قالت داليا:
  - يمكن استثناء الانتهازيين والمتلونين.

#### قال فرهاد:

- هؤلاء... غير واردين في حسابنا... هؤلاء أعداء الشعب.
  - ثم قال وهو يقدم سيجارة إلى «ابو حيدر».
  - يا سيدي دخلت هذا السجن وعمري سبع سنوات.
    - وصرخ السائق ثانية، وانامله تهتز بعود الكبريت:
- الله... اكبر... سبع سنوات فقط...؟ هل يسجنون الاطفال هنا أيضاً؟ وأسرع فرهاد يصحح ما ألتبس على السائق:
  - لم أكن سجيناً. كنت زائراً. كنت من النصف الثاني آنذاك.
    - زائراً؟.
    - ابى. كان مسجوناً. ثم نقلوه إلى سجن «نقرة السلمان».
      - واضافت داليا بألم:
      - نقلوه... ليلقوا فيه هذه المرة بأبي.
        - ابوك؟ انت الاخرى؟ الله اكبر.
  - بدا عليها كما لو انها تسترجع حلماً قديماً... طرياً رغم قدمه.
    - ابقوا عليه ثلاث سنوات... ثم سلمونا... اياه جثة.

- جثة...!!

وارتبك السائق وانفعل كثيراً:

- الف... الف... رحمة على روحه.

ثم اضاف بحقد:

- وحوش... كلهم وحوش... لم يتركوا عائلة واحدة لم يحرقوا فؤادها... الله يساعد هذا الشعب المبتلى بهم...

- حتى الوحوش ارأف باعدائها منهم.

قالت داليا... وهي تجز على اسنانها...

كان فرهاد قد انساق وراء أفكاره حول العم الياس العظيم... وراح يفكر به وبتلك الصداقة الكبيرة التي ربطت بينه وبين أبيه، وبذلك الحب الذي كان يغمره به بشكل خاص...

بينما كانت داليا... تمسح بقدسية واجلال... على النجمة الذهبية ذات الاضلاع الخمسة... المتدلية... فوق ثوبها... وتتحسسها... بحنو...

همت أن تفتحها... وأن تتملى ربما للمرة المليون، تلك السطور الخالدة، الدائمة الاضاءة التي سطرها لها ابوها، وهو... يودع حياته الى الابد... ولكنها قاومت رغبتها حرصاً على الورقة الوردية التي تهرأت... من كثرة ما تلمستها... وسفحت فوقها الدموع دون أن تشعر وهي تقرؤها... عما حدا بفرهاد... أن يفاجئها في عيد زواجهما الأول... بهذه النجمة المضلعة... كي تحفظها فيها... فاكتفت بترديد كلماتها التي حفظتها عن ظهر قلب:

\*\*\*

داليا... اي ابنتي الحبيبة، عزيز... اي ابني الحبيب. اكتب البكما لانكما... علامة مستقبلنا المضئ... المضئ بالرغم من كل شئ...

اليوم وفي تمام الرابعة صباحاً القظوني... ليخبروني بانهم قد قرروا شنقى في الساعة السادسة...

«لا ترتعبا... ولا تسفحا الدموع... اسمعاني فقط. »

سألوني: أتريد شيئاً...؟ قلت أريد قلماً وورقة... حمراء... قالوا: حمراء... ايضاً؟ قلت: تلك رغبتي رغبة انسان يشنق ما ضركم لوحقتموها...

ابنتي: انت الآن صغيرة، وليس بوسعك ان تدركي لماذا يشنقون اباك... ولكنك إذ تكبرين ارجو ان تعرفي شيئاً واحداً فقط؛ ان أباك يموت في سبيل حرية وطنه...

وسعادة شعبه...

ولديّ الحبيبين: ضعا كل ثقتكما في عمكما «ابو فرهاد »...

سيكون في مقامي بالنسبة اليكما... بالضبط.

داليا:

لا تحزني من اجلي اكثر مما ينبغي، صحيح اني حزين وآسف لاشياء كثيرة لم يسعفني العمر أن احققها... ولكني لست نادماً على شئ، ولو تسنى لي ان اعود الى الحياة ثانية لسلكت نفس الطريق الذي قادني الى الشنق ليس، بالتأكيد، حباً بالشنق، ولكن حباً للطريق، واصراراً على التفاني في سبيله... والوصول به الى اهدافه الكبرى. وبالنسبة لكما، انت واخيك. فاختارا ما تريانه صائباً... اكون سعيداً جداً لو اخترتما طريق ابيكما. شرط ان يكون اختياركما عن قناعة واعية، كما هو الامر معى... بانه وحده، طريق الانسان.

وداعاً ولدي الحبيبين... كونا رؤمين بامكما... اني... اكتب لها ورقة

اخرى... لقد تعذبت هذه المرأة كثيراً. معي، وبسببي. اني اتركها في رعايتكما... وداعاً... وداعا

الباس سجن الحلة: في ١٩٥٥/٤/١٠

\*\*

وداعاً يا ابي... وداعاً يا ابي الحنون... ولتطمئن روحك العالية فولدك قد اختيار طريقك... وابنتك قد وعت الآن لماذا شنقوك... قسماً بالحبل الذي التف حول عنقك... قسماً بكلماتك التي تحفر مكانها في قلبي... ان ابقى كما اردت...

والعم باران... اه... يا ابي... كان لنا الاب الحقيقي كما كان لك الاخ الحقيقي... لم يدعنا نشعر باليتم... جعلنا نحبك اكثر من وجودنا... ولكن... يا أبي... ها نحن نفجع بأبينا... وشهقت...

كانت عيناها قد اخضلتا بالدموع...

تفو!!

لتنصب عليك لعنات الارض والسماء... لقد قتلت ابي وامتصصت حيوية عمي... وكدت تقضي على شباب زوجي... والان من يدري كم من الارواح توشك ان تزهق... تحت سقفك... ايها الوحش الحجري... القائم على جماجم ولحوم... اماجد الناس...

التفت السائق نحو داليا...

كان يريد ان يقول لها شيئاً ولكنه اذ ابصر عينيها... المحمرتين وتظراتها الساهمة باتجاه السجن... اقلع عن فكرته... وحول حديثه الى فرهاد... او بالحرى الى نفسه فردد مع نفسه كلاماً آخر... غير الذي كان فى ذهنه:

- الله اكبر... ما من بيت الا ولوعته هذه الجدران...

وداس على محرك السيارة، بعد ان استقرت عيناه القلقتان على فسحة خالية، بدت له كافية لاحتواء السيارة، واضاف بحقد:

- اما آن لها ان تتهدم؟

واطلق منبه سيارته بعصبية، اذ توقفت امامه فجأة عربة تقل مواطنين... الا ان العربة ظلت في وقفتها بانتظار صعود الركاب، بينما حرك الحوذي سوطه وهو يتحدث الى السائق بصوت عال... لم ينتبه اليه ابو حيدر... اذ انحرف الى اليمين وتفادى الاصطدام بها بصعوبة ومهارة بالغتين...

# قال فرهاد:

- ستتهدم ذات يوم على رأس بناتها.
  - بناتها؟

تساءل السابق بسخرية:

- اين هم بناتها...؟ من يدري من بناها؟ ربما بناها الانكلين وهم قد طردوا الان... او بناها الاقطاعييون... وهم قد اندثرت رؤوسهم تحت التراب... يا كاكا... لم يبق احد من بناتها ولكنها هي وحدها الباقية... كيف... كيف... كاذا بقيت حتى الان؟...
- بقيت لأن ثمة من يحميها... وحماتها الحاليون هم ورثة المندثرين... وستتهدم فوق رؤوس هؤلاء.

قالت داليا بضيق وانفعال شديدين:

- ولكن متى... متى ذلك هو السؤال.

واضافت بنفس حالتها الانفعالية...

- الى متى تظل تطحن أشرف من فينا.

#### قال السائق:

- كل يوم تبنى فيها اجنحة جديدة... ودهاليز جديدة... ويبتكر فيها أساليب موت جديدة... لستقبل أفواجاً جديدة تطحنهم... كما تقول ام ئاسرٍ... أو تلفظهم أشباه رجال.

هم فرهاد أن يقول شيئا ولكنه سكت حين واصل ابو حيدر حديثه بعصبية.

- قبل خمس وعشرين سنة كنت أحد نزلاء هذا السجن... علماً ان نزلاءه كانوا آنذاك على عدد اصابع اليدين... والبناية نفسها لم تكن بهذه السعة، والآن ها أنت ترى ماصارت اليه، إنها تتوسع... وتتوسع... كشلال ماء متدفق في ارض متربة. من يدري لعلها ستبتلع الحلة كلها ذات يوم.

- بل... انها...

وقاطعه ابو حبدر:

- استاذ نسيت أن أقول أني لم أسجن بسبب قضية سياسية والها بسبب مسألة أخرى... تخجلني الآن...

وسكت...

ولم ير ايً منهما، لا فرهاد ولا داليا، أن يسأله عن مسألة تخجله... ولكنه اضاف بقسوة:

قتلت زوجتی...

ولم تستطع داليا عالك اعصابها:

- زوجتك؟...

قال ابو حيدر بألم:

- او... لأقل... المرأة التي كان يمكن ان تكون زوج تي... لو لم اجدها لللة الزفاف... غير عذراء...

وسكت السائق، تاه فرهاد في افكار شتي... بينما انسحبت داليا إلى الوراء... واخذت تربت على رأس ئاسر الذي كان قد اسند رأسه إلى جدار السيارة... ونام...

- ثم... ثم... بعد تشريح الجثة، تبين انها بريئة... ذلك يعني... اني كنت استحق السجن... بل وحتى الشنق... لاني كنت... مجرماً. ولكن ومع هذا كنت اتمزق داخل السبجن... إذن فكيف تكون حال اناس من امشالكم... يضحون بانفسهم في سبيل سواهم... ربما بينهم نفس جلاديهم... يختقون زهرة شبابهم بين هذه الجدران الصماء... كيف تكون حالهم؟

- الناس من امثالنا أيضاً يتألمون، يترددون، وأحياناً حتى يجبنون ويخونون، الانسان، بعد كل شئ، يا ابو حيدر من لحم ودم... وعواطف وذكريات وتاريخ... ولكن قد يكون احساس البعض منا... بآلام السجون والاضطهاد اخف من الآخرين... لان الشقة والايمان بالمستقبل إذ يملأن القلب يشكلان المرهم لكثير من الجروح... والجسر لعبور الكثير من الآلام.

- لا ادري... لا ادري كاكا... ربما تكونون انتم أناساً من طينة أخرى... لا ادري... ولكن الذي ادريه... انني لو لم أبع كل ما املك وارش هذا من المسؤولين وذاك من ولاة الامر... واخرج من السجن لانتهى بي الأمر إلى واحد من اثنين... اما ان اخيس داخل السجن... «وأفطس»... أو يصيبني الحندن...

- قاسية؟... قاسية فقط... انها الموت، الموت الحقيقي... آه... تتوالى الليالي... والنهارات... والليالي والنهارات... لا تعرف ذلك الا من شروق الشمس وغروبها... وحين تكون السماء تغلفها الغيوم... تكون كل ايامك... ليلاً متواصلاً... اشبه بكائن حي... مدفون في قبر.

<sup>-</sup> صحيح... حياة السجون قاسية...

سحبت داليا... بهدوء ئاسر اليها... محاذرة ان توقظه، وضعت رأسه في حجرها بأناة... ورفق...

- نام... الطفل نام... يا عينى عليه...

فتحت حقيبتها البدوية، إذ وجدت قطرات من العرق اخذت تتكور فوق جبينه... لألئ صغيرة تنكسر عليها اشعة الشمس، التقطت ورقة «كلينكس» وراحت تمسح عرقه...

قبلته من جبينه... ثم من وجنته... وأخيراً من فمه المكور ثم اخذت تربت على شعره وتمسده... وتتأمل وجهه الذي شحب كثيراً... واكتساه نحول شديد... بانت عظام وجنتيه عبره بوضوح... وغارت عيناه في حفرتين عميقتين... لم تملأهما حتى الجفنان المسدلان... اللذان تقطعت اهدابهما فبدا اشبه بقطعتي جلد اصفر، تماماً كما كان في المستشفى، فقط ينقصه ذلك الخرطوم المطاطي الطويل الذي كان مغروزاً في وريده، من جهة الاذن... وينتهي طرفه... الآخر بقنينة كبيرة معلقة... فوق رأسه، على الحائط.

alcalcale

قال لها الطبيب:

- لا بأس ان تنامي بين فترة وأخرى... فقط عليك ان تتأكدي من وضع الخرطوم...
  - أتقصد انه يمكن يجري للخرطوم شئ؟
- ليس شيئاً خطيراً... يمكن ان يتحرك الطفل فيفلت الخرطوم من موضعه، وقد ينطوي فينسد المجرى...
  - يا الهي...!!

- لا... لا... ترتعبي المسألة عادية جدا... بمجرد أن تعدلي وضع الخرطوم، يعتدل كل شئ...
  - قالت وكأنها تخاطب نفسها:
  - إذا كان الأمر كذلك... فلن انام أبدا...
    - وسمعها الطبيب فقال:
  - ذلك امر... فوق طاقة الانسان... لاسيما من كان
- في مثل حالك... من الارهاق والتعب... بالاضافة إلى انه... ليس ثمة ضرورة.
  - وهل من كان في مثل حالى يغمض له جفن؟
- سيدتي... النوم حاجة طبيعية في الانسان، وليست كل الحاجات تخضع للعواطف.

قال الطبيب ذلك، وهو يستحب الغطاء الابيض فوق ساقي الطفل النحيلتين اللتين برزتا كعودين يابسين، بعد ان انحسرت عنهما الدشداشة البيضاء...

اضاف الطبيب وهو يخرج:

- لا تنسي إذا صادف وتعرقل مجرى الماء المغذي لسبب او آخر... حركى الخرطوم قليلاً كما قلت لك أو أضغطى على الزر الذي بجانبك.
  - حسناً... دکتور ...
  - تصبحان... على خير...
    - مع السلامة.

وانسحب الطبيب بأدب جم، تاركاً اياها وحدها في غرفة صغيرة... لا تتجاوز بضعة امتار مربعة... مع ابنها الممدد إلى جانبها... بلا حراك... عدا صدره الذي يعلو ويهبط... وقطرات من العرق تتكور فوق جفنيه اولاً... ما تغفل عنها هنيهة... حتى تتجمع مجموعة منها... وإذ ذاك

تسيل على وجنتيه... فتسرع إلى مسحها.

الا ان ما اخذ يقلقها ويزعجها ان قطرات العرق لم تعد تقتصر على الجفنين... إذ أخذ جبينه يسيح عرقاً هو الآخر... وان قطرات عديدة منه تتجمع خصلة الشعر المتبقية في مقدمة رأسه... وإذ تسيل هذه القطرات، فانها تتخذ لها مجرى بأتجاه الجرح الذي في صدغ الطفل... حيث خرز رأس الخرطوم... مما يسبب للطفل آلاماً شديدة... يبدأ على اثرها برفس رجليه... والاسراع في التنفس.

«سيفلت الخرطوم»!

رأت ان افضل شئ تفعله، هو ان تضع منديلاً من مناديلها الورقية... تحت خصلة الشعر مباشرة...

عندئذ استسلم الطفل للرقاد ... بينما ظلت هي يقظة، تلتقط قطرات العرق التي تنحرف قبل ان تلمس المنديل.

أحست بخدر يسري في مرفقها الايسر الذي كانت متكئة عليه... فأستعدلت... واتكأت هذه المرة على ظهرها... على مسند السرير... وإذ أحست بألم في ظهرها من حديد السرير الصلب... وضعت المخدة بينهما... وأحست بشئ من الراحة... وظلت ترقب الماء المنحدر من القنينة المعلقة... إلى جسم طفلها... صافياً نقياً، ولولا بعض الفقاعات التي كانت تتكون في القنينة... لانكرت ان تعتقد بان ثمة شيئاً... اي شئ في القنينة... عدا الهواء.

اوه... يا ئاسق... يا حبيبي... من اين جاءك هذا الداء... كنت دائماً تملأ البيت... صخباً وحياة... فكيف حدث ان همدت هذا الهمود.

لو جئنا به إلى بغداد في اليوم الأول من اصابته... لما بلغ هذه الدرجة من السوء.

احست بالخدر، لا يقتصر على المرفق... وانما يتجاوزه إلى ظهرها

ايضاً... والى فخذيها... وحين يبلغ رأسها... يستحيل الى نعاس يداعب جفنيها... فتطرده... حركات سريعة... ولكنه يعود بتحريكها ثانية... كذبابة لجوج تلاحق انساناً متعباً وقت القيلولة...

لو... لو كانت ثمة مجلة... كتاب... كان يمكن ان يعينها على المقاومة... تذكرت الشاى...

تناولت «الترمس»...

قال لها فرهاد وهو يودعها...

«ما دامت الشلاجة قريبة منك... سأملأ الترمس بالشاي... قد تحتاجين اليه في الليل...»

حسناً فعلت يا فرهاد...

ملأت كوبها، بالشاي الساخن... واخذت ترتشفه... وعيناها لا تفارقان ئاسوّ... والخرطوم... والماء الجارى عبره...

مجّت نفسها «الشاي»... الشاى على الجوع يهرس المعدة... اخذت قطعة بسكويت... قضمتها... ماعت مع دفقة الشاى في حلقها...

اعادت كوب الشاي الى موضعه... احست بشئ من النشاط يدب في جسمها... اجالت نظرها في الغرفة الصغيرة... لم تدر كم مر عليها من الوقت... كانت الساعة تقترب من الثالثة... صباحاً... ودقت ساعة المستشفى الثالثة... سمعت دقاتها... عدتها دقة... دقة... بعد قليل... سيحضر فرهاد... قليل؟ انها ثلاث ساعات اخرى... اذا سمحوا له بالدخول في السادسة... والا فستقفز الساعات الثلاث الى خمس... لو... لو... كان فرهاد معها... وابتسمت... لماذا لا يعدلون قوانين المستشفيات بحيث تسمح للزوج البقاء مع زوجها... ضحكت... انا مجنونة!!!.

تثا ءبت... اوه... لا ... تثا ءبت مرة اخرى... نهضت جالسة... تثا ءبت

مجدداً... هزت رأسها... إذ... احست بثقل فيه... ثقل يطبق جفنها. ويمبّل رقبتها... و... وو...

هبت مذعورة على ضربات ارجل ترفس بطنها... وانفاس تتقطع الى جانبها... فتحت عينها برعب كان ئاسق يلهث... وهو مبلل بالماء... كما لو اددأ قد صب فوقه برميلاً... من الماء.

القنينة... القنينة انفجرت.

ولكن القنينة كانت في موضعها... اه... اضطربت... صرخت:

- انجدوني... انجدوني... اليّ... العيّ... الطفل يموت ولدي يموت...

ولكن باب الغرفة كان مسدوداً، والكل نيام... وفي غمرة اضطرابها وانفعالها، نسبت نصيحة الطبيب بالضغط على الزر... فتحت الباب، واندفعت بجنون نحو غرفة الطبيب الخفر. الا انها لشدة ارتباكها طرقت باباً آخر...

وانفتح عن وجه ممرضة شعثاء الشعر... بادرتها باضطراب...

- الطفل... الطفل... الطفل...
- على مهلك... على مهلك... انا قادمة...
  - الدكتور... الدكتور اريد الدكتور...
    - دعينا نر الامر اولاً...

كانت تعاملها ببرودة جيلدية...

وإذ وقفتا على رأس ناسق:

- لا تخافى... لا تخافى... هذا يحدث غالبأ...

فقط امسحى العرق عن الطفل...

وتناولت الممرضة... المنشفة وراحت تمسح بها وجهه ثم بللتها... ووضعتها فوق جبينه... وحركت الخرطوم بضع حركات.

- ضعي... فوق جبينه «كمادات»... ماء بارد... ولا تخافي... وقبل ان تخرج... اضافت...
  - ولا تنسى الانبوب... تحريكه بين فترة واخرى، ضروري.
    - آ... آکان مسدوداً؟
- بسبب حرارته تحرك الطفل... ونتيجة الحركة... انطوى الانبوب... فسبب ارتفاع الحرارة اكثر...
  - اه... يا الهي...
  - والآن بوسعك ان تنامى بعض الوقت... فقط لا تطيلي بومك...
    - انام؟. بعد الذي حدث؟

# واضافت بتصميم:

- سأذر الملح في عيوني ...

وفعلاً لم تنم تلك الليلة... عدا تلك اللحظة المنحوسة التي لم تتجاوز النصف ساعة... اذ سمعت بعد خروج الممرضة الدقة الواحدة بعد الدقات الثلاث... حتى ان فرهاد الذي دخل الغرفة مع الخيط الاول من خيوط الفجر... ارتعب... إذ ابصر وجهاً شاحباً... انشق عن عينين محمرتين... تحيط بهما زرقة حادة... تبدوان خلالها ككوتي نار مطفأة... لتوها...

- اوه... داليا حبيبتي... لكم تعذبت!

ولم تقتصر... عذاباتها على تلك الليلة... واغا... امتدت الى ثلاث ليال اخرى... ثلاث ليال بنهاراتها الثلاثة...

اوه... حبيبي ئاسۆ...

\*\*\*

- داليا... لو تمسحين العرق... من وجه الطفل...

قال فرهاد وهو يلتفت نحوهما...

- ها ؟...
- ئاسر ... لقد غرق في العرق ...
  - الطفل يعرق بغزارة...
- قالت ذلك... وراحت تمسح عرقه... ودموعها...
- ضعيف... الطفل ضعيف... الله يطول عمره...
  - قال ابو حيدر...

## قال فرهاد:

- لم يكن كذلك قبل المرض... بسبب...
- وقطع حديثه فجأة اذ مرقت بجانبهم سيارة سودا ... ذكرته...
  - بالسيارة التي اوصلته الى المرآب...
- ابو حيدر... كنت اريد ان اسألك عن سائق اوصلني الى الكراج... سيارته تشيه هذه السيارة...
  - وتأمل ابو حيدر السيارة التي تقدمتهم:
    - شوفر... شوفر اربعة وخمسين...
- لا ادري بالضبط... فانا لا اهتم بموديلات السيارات، السائق هو الذي اثار اهتمامي...
  - ولم يكد فرهاد يمضى في حديثه عن السائق... حتى هتف... ابو حيدر:
- اوه... لقد عرفته... عرفته... ابو محمود... صحیح... سیارته شوفر... سوداء... مسکین... هذا مسکین...
  - ما حكايته أبو حيدر.
- قبل سنتين او اكثر... لا ادري بالضبط... اعتقلوا ابنه الوحيد. شاب صغير... لم يتجاوز الثامنة عشرة... لم يقاوم ألمسكين التعذيب كثيراً... فمات...

- مات؟
- وكانت دهشة السائق لدهشته اكبر...
- اغريب أن عوت أنسان من التعذيب؟
- لا... لا ابدأ وانما... هو... هو... ما يزال يعتقد انه حى وانه...
- سيعود اليه في تابوت... مسكين كان انذاك في الكويت ولم يخبره احد... بحقيقة ما حدث...
  - اوه... ما افظع ذلك...
    - قالتها داليا.
  - ولهذا تراه يركض وراء كل جنازة يراها... مسكين...
    - واشار الى رأسه.
    - اشارة ذات معنى
    - لقد أختل عقله...

- قالت داليا:
- فرهاد نسيت اخبرك... عزيز خابر...
  - عزيز ؟...
  - ومال اليها بكل جسمه:
    - ماذا قال...؟
- لا شئ... فقط ليخبرنا... بحال الوالد... يبدو أن دلشاد لم يقل له بانه قد أتصل بنا.
  - طبعاً... تدرين مقدار توتر العلاقة بينهما.
    - دلشاد... يوتر علاقاته مع كل الناس...
  - قالت ذلك، مضمنة قولها دفاعاً غير مباشر عن شقيقها...
    - آمن فرهاد على قولها:
    - صحيح... انه معقد بعض الشئ...
    - ندمت على تهجمها الخفى على اخيه:
    - آسفة... ليس قصدى الحط من أخيك... واغا...
      - اخي...؟
      - قاطعها فرهاد ضاحكاً:
- كلاهما اخي... عزيز ودلشاد... وكلاهما اخوك... واذا كان احدهما افضل من الآخر، فينبغي ان نقره... وذلك كل ما في الامر... امتلأت داليا فخراً واعتزازاً بزوجها... وقلبه الكبير... قالت في سرها:
  - انت انسان نادر... یا حبیبی... انسان من نوع... خاص...
  - بينما كانت نفس الفكرة تدور في ذهن فرهاد فافصح عنها بصراحة:
    - عزيز... انسان... رائع... رائع حقاً.

آنذاك قالت داليا:

- وانت كذلك... ولو لم تكونا كذلك... لما احب احدكما الآخر الى هذا الحد... يخيل الى ان ابويكما يحيان فيكما...

- بشكل اروع...

ابتسما...

ثم اضاف فرهاد:

- عزيز... شئ آخر... آخر تماماً... الفضل الاكبر له حتى... في حياتنا الحالية...

\*\*\*

في حديقة الكلية حيث كانا يدرسان معاً، كانا جالسين على احدى المصاطب الخشبية المبثوثة هنا وهناك.

كان فرهاد... يرمق بشغف... وشبق... فتاة سمراء ناهدة الصدر، مكتنزة الشفتين... رائعة الردفين... جر عزيز اذنه:

- هيه... انتبه... انت تفترسها أمامي...

اجاب بلا حرج:

- جميلة با عزيز... لذيذة با عزيز... هل رأيت شفتين اشهى من شفتيها... هل رأيت صدراً... اعظم من صدرها... هي التي اسميها صاحبة الصدر الأعظم في كل الكلية... بل كل الجامعة...

- 4...?

قاطعه عزيز... مقلداً انفعاله:

- بل في كل العراق... لا بل في كل الدنيا...
- كفي... كفي... ان حبيبتك اروع منها ... بكثير.

#### تساءل بدهشة:

- حبيبتي...؟ من هي حبيبتي؟.

اجاب عزيز ببساطة متناهية... كأنه يتحدث عن فتاة

غريبة لا عن اخته:

- داليا... طبعاً... ومن سواها؟.

ثم اضاف متصنعاً التهديد...

- وهل لك سواها... اخشى ان تكون لك فعلاً...

سواها...؟

انتفض فرهاد... لا... لان واحداً من أكثر الامور خصوصية قد عرفه عزيز... بل لانه ربما يكون قد عرفه... بصورة مشوهة... بغير وضعه الحقيقي، على الاقل... هو كان يخبره علي اية حال... ولكن كان يريد ان يقرر معها... هي، لا معه هو، الزمن المناسب...

فقال له برصانة... وجدية:

- اسمع عزيز... هذه المسألة بحاجة إلى توضيح...
- توضيح... طيط... توضيح بالنسبة إلى من...؟ انا أعرف كل شئ.

## احتد فرهاد:

- لتعرف... لا يهمني... كنت ستعرفه على اية حال.

فاننا لانرتكب عملاً نخفيه عنك... او نخجل منه...

المسألة... بكل وضوح...

ضحك عزيز... حتى استلقى على ظهره...

- انت احمق حقاً...
- عزيز اسمعنى ارجوك...
- ماذا دهاك با فرهاد... هل انت معتوه؟... انتما تحيان بعضكما...

- وهذا اروع ما يمكن ان تفعلاه.
  - ولكن... ولكن...
- ملعون... اتحسبني لا ادري... انا عزيز... هل نسيت من اكون... انا لا يخفى على شئ... لا في الارض ولا...
  - اي... أنت اله... ولكن متقاعد...
  - ولكني... اول من يبارك لكما هذا الحب...
- قالها بجدية وصدق... امتص الكثير من شكوكه... ومع هذا تساءل بأمل:
  - صحيح عزيز ؟... صحيح ؟... هل انت جاد ؟...
  - ولماذا اكون سواه؟... انا جاد كما لم اكن في اي يوم...
    - عزيز... **حبيبي**...

# وقاطعه:

- حبيبي انت تحبها وهي تحبك... ما دامت هي راضية وانت راض... وضحكا طويلاً.

الا ان فرهاد... صعب عليه كثيراً تصديق الامر بسهوله...

ما كان بوسعه، آنذاك، ان يرتفع بمداركه العقلية إلى مستوى تصديق المسألة بسبب تلك التعقيدات التي ترافق زيجات من هذا النوع... انها واحدة من تلك المسائل التي تكاتفت عهود طويلة... طويلة جداً، من التخلف واللاانسانية على جعل تحقيقها أمراً مستحيلاً... وكان نضال المحبين والعشاق، ضدها يرتفع إلى مستوى الملاحم التاريخية الكبرى... المجهولة... مليئة بالانسلاخات العائلية... مليئة بالموت احياناً كثيرة... والذبول والفناء... وما اندر ما تحققت واحدة منها... بلا آلام العائلتين... وما اندر ما تحققت على غير الاشلاء... أو الخصومات

الخالدة... وكان هو نفسه، متصوراً لحبهما... مصيراً من ذلك النوع... فلذا كان يخطط لزواجهما، بشكل رومانسي طاغ... كأن يخطفها... ويتزوج... على الرغم من كل شئ... ومستهيناً بكل ما يضطر إلى التضحية به من علاقات وصداقات...

\*\*\*

«تفو: لقد كنت غاية في الانانية...»

\*\*\*

اما... اما... وان عزيز... عزيز اخوها... يصور المسألة بهذه الصورة. بهذه البساطة و...

لا... لابد أن يكون هذا الملعون مازحاً:

- عزيز: هل انت جاد؟. اسألك مرة أخرى.

قهقه عزيز... ثانية:

- تسألني: الاولى بك ان تجيب على سؤالي اولاً...
  - سؤالك... متى سألتنى؟
- تضيف إلى جرعتك جرعة أخرى... إذ تنكر انى سألتك...
- اوه... عزيز... بالله كف عن هذه السفسطة... وقل ماذا سألتني؟ واعتدل عزيز في جلسته واتخذ طابع الجد... وقال برصانة:
- يا حبيبي... سؤالي الذي تنكره... وتتهرب من الاجابة عليه... كان الآتى:

وسكت... وطال سكوته...

- ها ؟

الا انه ظل ساكتأ...

- ما اقبحك يا عزيز... قل وخلصني...

- سألتك... هل... أنت... يا... سيد... فرهاد...

مجنون...؟

واطلق ضحكة عالية.

وكبالون ممتلئ بالهواء ثقبه احدهم فجأة، انتكس فرهاد...

#### واحتد:

- اوه... عزیز... متی تکون جاداً...
  - انا جاد... يا أخي... جاد جدأ...
- بل فاشستى قذر... تعرف كيف تعذب الانسان...

وظل يضحك...

- انا فاشستى...؟
- اجل انت... واني اتعسجب كيف غيفل عنك هتلر ولم يدخلك في الجستابو؟
  - لانه مات بعد ميلادي بعشر سنوات... ها ها ها...
  - اسمع عزيز... انا لا تبدو لى المسألة بالبساطة التي تتصورها...
    - لاذا...؟
    - لماذا... لانها...

#### وقاطعه عزيز:

- لانها مسيحية وانت مسلم... أليس كذلك؟ أليس ذلك ما تود ان تقوله؟

ولأول مرة أخذ يتكلم بجدية حقيقية.

- اهذا مستوى تفكيرك... الا تخجل من نفسك؟... ومن الافكار التقدمية التي تحملها... يا فرهاد...؟
  - عزيز!!

- إذا لم يكن بوسعك أن تتجاوز هذه التوافه... فأسمح لي ان أقول لك بصراحة، أني اشك في تقدميتك... قبلما اشك في حبك واخلاصك لها. وانفعل فرهاد كثيراً:
- بل اتجاوز حتى ربها... ولكن المسألة لا تتوقف عليُّ وحدي... ماذا عن الاهل؟.
  - الاهل ... ؟
  - وعاد يضحك مجدداً:
  - اقصد... اقصد... أمك... مثلأ...
  - هي امرأة علجوز... ولابد ان ترضخ للامر الواقع ثم...
- ثم... إلى متى نظل ندع ناسأ ذوي افكار في دور الانقراض... يخططون لنا حياتنا.
- اوه... عسزيز... انت انسسان رائع... اروع انسسان... ودون ان يكمل عبارته... راح يغمره بالقبل.
  - هيه... انتبه... صاحبة الصدر الاعظم ترنو اليك.
  - الى الجحيم... من يحب داليا... يتجاوز نساء الارض.

maka

ندّت من داليا آهة قوية:

- آه... يا الهي...
- ماذا هناك؟...

التفت نحوها فرهاد فجأة! كانت دافنة رأسها في حقيبتها اليدوية السوداء.

- المفتاح... نسبته...
- المفتاح؟... أي مفتاح؟...

- مفتاح الباب الخارجي... نسبته فوق المنضدة.
  - وبحث فرهاد في جيبه... ولكنه عاد خائباً.
    - انا أيضاً... نسيت مفتاحي.
- كل ذلك بسبب ئاسر ... لم يدعنا نتذكر شيئاً.
  - قال ابو حيدر بطيبة بالغة:
    - هل ارجع الى الحلة؟...
  - الحلة؟... لقد اصبحنا على مشارف بغداد...
    - وعيونك... لا يهمني... اطير بكم طيرانا...
      - قالت داليا بأمتنان بالغ:
- وما الفائدة... يا اخي... لقد سحبت الباب حين خرجت.
  - قال فرهاد:
  - لا تشغلي بالك ... حين نرجع نفكر بطريقة ما .
    - قالت هي بحزن:
    - اية طريقة... ليس امامنا سوى كسر الباب.
      - لىكن...
- وتساءل فرهاد في سره... ترى متى نرجع...؟ من يدري ما الذي ينتظرنا هناك؟ .... آه... فقط لو نصل قبل الكارثة...
- اخونا... ابو حیدر... لو... لو... اقصد لو کان بالامکان ان تسرع قلبلاً...
  - اسرع؟... اتدري اني اسير بسرعة مئة وعشرين...
  - ادرى... ادرى... بارك الله فيك... قلت لعله... يمكن... ان...
  - ان اسرع اكثر... حاضر... فقد دعنا... نخلص من زحمة بغداد...

- كلاب... يسابقون الموت.

قالها ابو حيدر بغضب، واتبعها بمسبة، وهو يتفادى ببراعة سيارة صغيرة مرقت من جانبه بسرعة طائشة.

امسكت داليا بكلتا يديها، متكأ للمعقد الامامي، بقوة، كي تمنع نفسها من السقوط... بينما، اندفع ئاسز، الممدد في حضنها الى الامام، وفتح عينيه... اجالها هنيهة قصيرة... ثم عاد فغفا مرة اخرى.

- هل استيقظ ئاسو؟
- لا... فقط فتح عينيه... ثم يبدو انه قد عاد الى النوم.

وتأملت داليا عيني الطفل، بدتا كما لو انهما تتحركان بقلق، ولا تستقران... لاحظت ذلك عبر فتحتى الجفنين غير المطبقتين تماماً.

#### قالت:

- غريب... نائم وعيناه تتحركان...
  - إذن... فهو يحلم...

ومال اليهما فرهاد... يرمق ابنه... ولكن عينيه كانتا بأتجاه امه فلم يبصرهما...

- يحلم؟

تساءلت الأم وهي ما تزال تتأمل عيني الطفل المتحركتين، واضافت:

- لعله يحلم بـ«ئاسۆس»!
  - ربا...
  - ثم اكد قوله:
  - وماذا يملك سواه...
    - استاذ... معذرة...

قال ابو حيدر... وهو يقدم سيجارة الى فرهاد:

- حتى الآن لم ادر اي نوع من الطيور هو... هذا الـ« ناسوّس»!

فترت شفتا داليا عن ابتسامة حية، بينما ضحك فرهاد... ضحكة خافتة...

قالت داليا:

- هذا نوع من الطيور... لا اعتقد انكم اهل الجنوب تعرفونه يا ابو حيدر...

- يبدو الامر كذلك... ام ئاسة... فهذا الاسم لم اسمع به قط.

قال فرهاد:

- هذا الاسم، في الواقع، ليس اسما للي نوع من الطيور... انما هو اسم لجبل... ارتبط بذكريات أليمة ولكن عزيزة على... قلب الوالد... فاطلق اسمه... على هذا الطائر... الذي اهداه لـ(ئاسق).

- ولكن الطائر... الطائر... ماهو؟

تساءل ابو حيدر بفراغ صبر:

- هو... الحجل... يا ابو حيدر... الحجل...

وردد الاسم عدة مرات:

- الحج؟. الحجل...؟

قالت داليا:

- ألم أقل انتم لا تعرفونه؟

هز ابو حيدر رأسه... وهو ما يزال يردد ويعصر ذهنه لعله يتذكر طائراً بهذا الاسم.

- الحجل... الحجل...؟ حسناً كيف هو...؟ اقصد كيف شكله؟

حجمه؟ این یعیش...؟

- هو طائر... مكور تقريباً... منقاره أحمر... رجلاه حمراوان يعيش عادة في المناطق الجبلية... ولونه...

# قاطعه ابو حيدر:

- عندك... عندك... لقد عرفته... قسماً بالله لقد عرفته... شاهدت منه الكثير في أربيل، في الدكاكين... في المقاهي... ماذا يدعونه له اسم اخر... ليس الحجل...
  - القبح!
- صدقت... بالضبط... القبح... ولكنك قلت الحبل يا أستاذ واربكتني...
  - ثم وجه الحديث ثانية الى داليا:
- لقد شاهدت المئات منه في أربيل، ولكن الاستاذ... يسلمه الله... يتكلم معى... بالنحوى...
  - وضحكوا...

## قال فرهاد:

- ابو حيدر... عاش فترة من حياته في اربيل...
  - صحيح...؟ متى كان ذلك يا ابو حيدر...؟
    - قبل آن تولدي انت او زوجك... و...

# وضحك...

- قبل اكثر من ثلاثين سنة... انهيت فترة الخدمة العسكرية في اربيل وقد كانت المقاهي تعج... آنذاك بالقبج... بعض الناس كانوا يتراهنون على المعارك التي تنشب بينها... مثلما يفعل اهل بغداد... مع الديكة...

# أمن... فرهاد على قوله:

- صحيح... صحيح...
- كانت اياماً جميلة بالرغم من أتعابها... اربيل مدينة ضيقة ومتسخة ولكن أهلها غاية في الطيبة...
  - والقبج... اكنت تراهن على معاركه...؟

- انا... لا...؟... كنت اكتفي بالنظر فقط... انه طائر جميل ولاسيما عندما يشي... ولكن غناءه موحش... احياناً.
- ابي يطرب لسماعه كثيراً... يقول هذا صوت الجبل... صوت جبالنا الشماء.
- ولهذا اطلق عليه اسم احد الجبال... اسم جميل... هذا الاسم ناسوّس... «وكرر مع نفسه...» ئاسوّس... ياله من اسم... بينما واصل فرهاد حديثه:
- كثيراً ما كان يصحبني معه... حين كانا يخرجان لصيده، هو ووالد داليا... ولكنه كان مايكاد يسمع غناءه من بعيد، حتى يتوقف... يجمه ولا يتقدم خطوة واحدة... «دعه ألياس دعه... بالله عليك... دعه... يكمل غناءه» ولكن الذي كان يحدث، في الغالب، انه يطير... بعد غنائه مباشرة... فيلومه ابو داليا ولكنه كان يجيب: «دعه... انه... يتعقب صوت غناءه بين تلافيف الهواء...» والدي يحب القبح كثيراً...
- هو طائر جميل حقاً... ولا استغرب ان يكون المحروس قد تعلق به الى هذا الحد.
  - واي تعلق... لقد ملأ عليه حياته كلها...

قالت داليا بأحساس عميق بالندم:

- لقد قسوت على الطفل... من يدري ماذا يحدث لطائره لحين عودتنا؟...

همُّ ابو حيدر... ان يقول شيئاً... ولكن فرهاد صرخ:

- اغنام... ابو حيدر... اغنام!

وداس ابو حيدر... بسرعة وبرباطة جأش على الفرامل... وبعد صراخ قصير حاد... توقفت السيارة، وانحرفت عن الشارع... الى الارض المتربة... و... طراب...

اندفعت داليا وناسو ... الى الامام بعنف. ، بينما امسك فرهاد بالمقبض

الجلدي المتدلي من سقف السيارة بكلتا يديه، في الوقت الذي احس أبو حيدر بألم في صدره جراء اصطدامه بالمقود... وهو يهتف...

- يا ساتر... استر...

فتح ئاسو ... عينيه ... واستدار اليهسا فرهاد ... عادت داليا الى موضعه ... بينما ظل ابو حيدر مرتمياً على المقود ...

- ابو حيدر... ابو حيدر...

ناداه فرهاد بقلق وهو يحركه:

رفع الرجل رأسه... بصعوبة...

- لا... لاشئ... لاشئ... الله ستر...

تفرقت الاغنام، التي كانت تعبر الشارع، فبعضها عبر... بينما تراجع البعض الآخر... واطلق الراعي الصغير... الذي كان يتقدم القطيع ساقيه للريح... إذ أبصر السيارة قد اقتربت من القطيع كثيراً...

وحين ابصره ابو حيدر...

- تفو... نغل... ابن نغل...

وهم ان ينزل... فأمسك به فرهاد...

- لا جدوى... يا ابو حيدر... لن تلحق به على اية حال...

- يا كلب... يا ابن الكلب... أما تنتظر حتى يفرغ الشارع!!

كان ئاسر ... قد استيقظ وظل لفترة ... يتأمل الوجوه ... وإذ تعرف عليها ... وتذكر كل شئ ... قال ... بدلاً من الاجابة على سؤال امه.

- بابا... ما تأذيت؟...

- م... ا...ء... ماء... ماما...

وإذ ذاك حرك ابو حيدر السيارة ثانية... وقلبه يخفق بشدة:

- لا... قانون... لا نظام... حين تنصب الكوارث على الواحد منا يتعلق بذيل الأقدار...

## وقال فرهاد:

- ينبغي أن لا تلقي بكل اللوم على الراعي... نحن أيضاً استغرقنا الحديث وسهونا عن الطريق...
- صحيح... ولكن بالنسبة لعبور الحيوانات والدواب... في شارع مزدحم كهذا... اما ينبغي ان يحددوا لها... مكانات خاصة... للعبور... اشارات، تمنع الاصطدام بها... يا الله... كل جسمي يرتجف... انا اسوق منذ عشرين سنة... لم يصادف والحمدلله... ان سحقت نملة... هذه اجازتي خالية من اى حادث...
  - م... ا... ء... ماما... م... ا... ء...
  - وإذ سمع فرهاد صوت ئاسة... ثانية... التفت...
    - داليا... الطفل عطشان...
    - وبدت داليا... كأنها تستيقظ من كابوس...
      - ها…؟…
      - ئاسۆ... عطشان...
        - قال ابو حيدر:
  - ثمة مقهى قريب... لم يعد الا القليل... لكي نبلغه...
    - قالت داليا:
    - معى... «ترمس»... فقط لو تخفف قليلاً...
      - واضافت وهي تصب الماء:
    - اوه... يا الهي... لقد كتبت لنا حياة جديدة...

قالت ذلك وهي تصب بقايا الكأس في كفها التي كورتها... وتغسل بها وجه ناسوّ... الذي احمر... واخذ يلمع تحت اشعة الشمس... بينما اخرج ابو حيدر من علبة سيجاره... سيجارة واحدة... وراح يدخن بقلق وشراهة...

- ئاسۆ... ابنى... مرتاح...؟
- سأل فرهاد الطفل إذ أحس بأن فترة صمته قد طالت... ولكن الطفل لم يجب... مما جعله يعيد عليه السؤال:
  - ئاسۆ... لماذا لا تتكلم؟...
  - أيضاً، لم يفتح الطفل فاه...
  - ئاسر ماذا بك؟... ابوك يتكلم معك... لماذا لاترد عليه؟...
    - زعلان... بابا... ئاسۆ... زعلان...؟

سأله، هذه المرة، ابو حيدر، الذي تعزز عنده الاحساس عبر الحديث، والطريق الطويل، والاحداث المشتركة، بانه قد بات واحداً منهم... أبوها... أبوه... «يا لها من اسرة حبابة».

كان يرقب ناسو ألى المرآة الاساميدة ... وقد لحظه يرمق البلبل البلاستيك الملون الواقف على المحيط الداخلي ... لحلقة معدنية ... اسفل المرأة بالضبط ...

# همس في اذن فرهاد:

- ئاسۆ... يرمق البلبل... ولهذا فهو ساكت...
  - ثم وجه الحديث الى ئاسة... مرة اخرى:
    - ئاسۆ... ابنى... اتريد هذا البلبل؟
      - هز ً ئاسر كتفيه بالرفض.
- ومع ان ابو حيدر لحظه بوضوح... تجاهل علامة كتفيه وقال:
  - ولكن عليك ان تحافظ عليه جيداً... والا طار منك...
  - آنذاك لم يتحمل ئاسرٌ هذه الاستهانة بقدراته العقلية:

- هذا بلبل من كذب... كيف يطير ؟...
  - ضحك ابو حيدر بطلاقة:
  - ذكى. ما شاء الله... ذكى...
- ولكن ناسو ... وبلا مقدمات راح وجهه ينكمش، وانفاسه تصعد وتهبط... و ... وفجأة اخذ يجهش بالبكاء.
  - ئاسر ...؟ ابنى ماذا بك ...؟ ماذا جرى لك ؟...
    - لعله يريد البلبل.
- قال ابو حيدر... ومدّ يده الى البلبل يروم انتزاعه... من موضعه... فامسك فرهاد بيده...
  - لا... لا... أبدأ... المسألة لبست مسألة البليل وحياتك...
    - ثم توجه الى ابنه:
    - تعال... عندى... ئاسۆ... تعال عند بابا.
- ولكن الطفل ظل منكفئاً على مسند المقعد الامامي... وكل جسمه بختض...
  - احاطته امه... بذراعيها وراحت تقبله:
  - ماذا هناك... يا ئاسۆ... ماذا بك... يا ولدي؟...
    - هزُّ ابو حيدر رأسه:
    - لا حول ولا قوة... بكاؤه يقطع القلب.
    - احاط فرهاد وجه الطفل النحيل بكفيه:
      - ئاسۆ... أيوجعك شئ.
  - وسبقت داليا ابنها في الجواب... اه... ارادت ان تساعده في الاجابة:
    - بطنك...؟ ابني... بطنك...؟
- ويالرغم من أن داليا سألته بصوت هامس،. فأن أذنى أبي حيندر...

## التقطتا السؤال:

- تبول... بابا... تبول؟...

وخفف ابو حيدر من سرعته، بانتظار قرار ئاسة... بينما امتدت يدا داليا تحيطان ببطنه. وهي تكرر السؤال نفسه:

- ها بابا... تبول؟...

ولكن الطفل ظل ملتصقاً عسند المقعد الامامي:

...¥ ...¥ -

فقال فرهاد بفراغ صبر...

- اذن... ماذا هناك...؟...

قالها بلهجة حادة مما حمل ابو حيدر ان يقول له بأبوة...

- على مهلك مع الطفل... على مهلك... يا ابو ناسوّ...

وشعر ابو حيدر بفرح وامتنان... اذ لاحظ على لهجة فرهاد انها لانت فعلاً وهو يسأله برقة:

- قل... بابا... لا تستح... اذ كنت تربد شيئاً قله،.

ولكن الطفل اكتفى بالبكاء.

- لا تبك... بابا... ئاسۆ... فقط لا تبك...

قالت داليا، وهي تمسح له دموعه...

- جوعان... ئاسۆ... ابنى... جوعان؟...

سأله ابو حيدر برقة بالغة، دون ان يلتفت نحوه...

وتردد الطفل قبل ان يقول بصوت تخنقه الدموع.

- لا... العبج... جوعان... بابا العبج...

- القبح...؟...

ولاحظ ابو حيدر ان الحدة قد عادت الى لهجة الاب... الا انه لم يقل شيئاً...

سنما استاءت داليا كثيرأ...

- يلف ويدور ... ويرجع الى «العبج»

ولفظت القاف يعن مضخمة... مقلدة اياه... بضجر.

بينما قال الاب:

- اشتري لك ... زوجاً من العبج ... حين نصل اربيل ...

- لا... لا... اريد «ئاسۆس»... اريد ئاسۆس...

احتدت داليا:

- الا... ئاسؤس... كأن الله لم يخلق سواه من الطيور... أي عناد هذا... قال ابو حدر... بحسن نبة... وطبية:

- بسيطة... نسميها «ئاسۆس» أيضأ...

ولكن الطفل كان يعانى من مشكلة اخرى:

ئاسۆس... يوت... يوت...

قالها بصوت مثقل بالالم.

- ابوك يشتري لك غيره... الم يقل لك...؟

- لا... لا اريده... ان عوت... لا اريد ان عوت.

ولم يعد بوسع الام ان تتحمل اكثر، فانفجرت فيه:

- والآن كفى يا ئاسۆ... كفى... لقد اطلنا معك الصبر اكثر مما ينبغي... تراجع الطفل الى نفسه بحزن شديد... منكمشا كثيراً.

- ماما...

- اسكت... اسكت... والا قذفت بك من السيارة.

قالتها بتهديد شديد... وهي تلوح له بكلتا يديها... وبدا للطفل انه يلمح في عينها نفس الغضب الذي لمحته وهي تهجم عليه حين كان ملقى اسفل الثلاجة، فصرخ مستنجداً بابيه...

- بابا...

ما حمل فرهاد ان يقول لها بتأنيب شديد:

- داليا... دعى الطفل...

الا ان داليا وهي في عنفوان غضبها... واحتدادها على الطفل... فقدت السيطرة على اعصابها...

- انت الذي افسدته...

ثم اسرعت تصحح:

- تدليلك افسد على الطفل.

امتعض فرهاد كثيراً، من تصرفها مع الطفل، واكثر من حديثها معه على هذا النحو... ولكنه لم يقل شيئاً، اكتفى بنظرة طويلة سددها نحوها... اضطربت داليا... ادارت وجهها... اشغلت نفسها بالنظر خارج السيارة... متجنبة مواجهته... بينما اخذ فرهاد يربت على رأس الطفل بحنان:

- تعال عندي ابني... تعال... امك تعبانه...

وامسك به من تحت ابطيه.

لم يقاوم الطفل هذه المرة، بل اندفع نحوه... حاملاً جسمه الهزيل... على اصابع قدميه... وحين غدا في حضن ابيه اخذ يلتصق به، وهو يطبطب على ظهره... واذ اطمأن الطفل الى رقة ابيه وحنانه... الذي بدا يغمر كل كيانه... قال بتوسل:

- بابا...

وتوقف...

- ها بابا... قل... ابني... تكلم...

القي بذراعيه حول عنق ابيه... قبل ان يقول بصوت واهن.

- بابا... نرجع الى البيت...؟

وفغر الأب فاه دهشة:

- ها...؟

ادخل عينيه الدامعتين... في عينية المتسعتين دهشة!

- نرجع الى البيت...؟

- لا... تاسوّ... لا... كل شئ... الا هذا...

- بابا... الله يخليك...

وانهمر على يديه تقبيلاً...

- لا... بابا... لا ئاسة... هل تدرى اين نحن الآن؟...

وقال ابو حيدر:

- بابا... البيت بعيد... بعيد جداً.

ومط... في كلمة «بعيد» كثيراً... واكثر من «بعيد جداً»

يقصد جعل الطفل يدرك مقدار البعد... الذي يعنيه

ولكن الطفل لم يرد عليه... ظل متعلقاً بيدى ابيه...

- بابا ئاسۇس يموت... والله يموت...

أحس الأب بألم كبير... وأخذ يعاني من مشاعر شتى، متناقضة معقولة... ولكنها اليمة... كان يلتهب ويتمزق تحت غطاء الصمت الذى دخل تحته...

احس ابو حيدر بالشفقة ازاءه... وتطوع بفك الحصار المضروب حوله

- ابنى ئاسة... انت عاقل... يجب ان تفهم... ان الطيور لا تموت.

اهمله تاسوّ... حتى لم يلتفت نحوه... احس ابو حيدر بانصرافه الكلي عنه... ولكن ذلك لم يثبط عزيمته:

- انظر... ئاسة... انظر...
- وسكت منتظراً حتى التفت نحوه ئاسر ...
- انظر... هذا البلبل عندي منذ خمس سنوات... والى الآن لم يتمرض حتى... ولا يوماً واحداً... فكيف يموت...
  - «لعاية» هذه لعاية... الا اعرف...
- تعرف... والله تعرف كل شئ... بارك الله فيك... ولكني اؤكد لك... ان ئاسوّسك لا يموت...

## قال ئاسة:

- وماذا يأكل... ليس عنده... اي اكل...

وبرق ذهن ابي حيدر بجواب، اسرع في ايصاله اليه دون ان يهتم بمقدار ما يحمله من صواب... او من قدرة على اقناع الطفل:

- امه تجلب له الاكل...
- وكيف تدخل امه. ؟ ماما... اغلقت الباب...

وسعد ابو حيدر بالحديث مع الطفل كثيراً... لا فقط لانه انقذ والديه المتعبين من الحاحه... وانما لاحساس داخلي بانه يتحدث الى انسان صغير دخل قلبه...

- في هذه الحالة... يخرج هو من القفص... يأكل ويشرب ويعود... اليد... ثانية...

أجاب الطفل... بذكاء:

- باب القفص مسدود ... وليس في البيت أي شيء حتى يأكل،

# وانصرف عنه ثانية وهو يقول:

- أنت لا تفهم.
- ضحك ابو حيدر بأنتشاء بينما أنبه أبوه...
- ئاسة... كيف تقول لعمك مثل هذا الكلام؟
- دعه ابو ناسو ... بالله عليك دعه ... كم هو لذيذ الحديث معه ...

أن أبنك هذا حرسه الله، مدهش... مدهش... خذ... ناسرٌ خذ... هذه جائزة لك لـ.. لذكائك...

وضم قبضته على شيء أخرجه من جيبه قبل أن يراه ئاسق، تردد الطفل في قبوله... حثه أبوه...

- خذها ابني... خذ جائزة عمك...
- وحين مد ئاسر يده ... سحب أبو حيدر قبضته، ضاحكا .
- لا... لا... لا تستعجل... يجب أن تعرف أولاً ما هو.
  - ارتد ئاسو ... بينما راح هو يلاحقه:
  - هيا... هيا... ئاسق انت شاطر... وستعرفه حتماً...
    - وتلكأ ئاسو في الجواب قليلاً... ثم قال:
      - جكليت...
        - .... \ -
- وأظهر جزءاً صغيراً مما يخفيه في قبضته فصاح الطفل في بهجة:
  - علك... علك ابو السهم...
  - صح... والآن هات قبلة لعمك...
  - وقدم له ئاسر خده ... وقبله أبو حيدر بأبوة وصرخ:
    - الله...
    - ثم اضاف:

- والآن... افتح فمك... واغمض عينيك.

وامتثل ئاسۆ... وتریث أبو حیدر قیلاً... حتی عبرت سیارة كانت قادمة من كركوك... قبل ان پلقی بالعلك فی فیه... وهو یقول:

- أو بەلىس... ھا ھا ھا...

قالها وهو يضحك:

- عندى حفيدة صغيرة جميلة... مثلك... سازوجك اياها... هاهاها.

واخذ ئاسة... يمضغ العلك، ويتطلع عبر زجاج السيارة الى مجموعة ابقار... كانت ترعى على مبعدة...

واذ رأى أبو حيدر انشغاله... قال وبصوت خافت:

- سينسى... القبج.

ابتسم فرهاد... وقال وهو يربت على شعر ناسق... منطلقاً من خبرة طويلة مع ابنه:

- ربا... ولكن... لفترة...

- من الصعب على الاطفال ان ينسوا الاشياء التي يحبونها... خولة... حين فقدت دميتها... اشتريت لها اخرى...

- ولكنها لم تنس الاولى...

اضطرب أبو حيدر:

- ها... لا نسبتها... نسبتها...

قالها بأنفعال غريب.

- عطار... بابا... عطار...
- هتف ئاسوّ... بفرح... وهو يرنو إلى القطار النازل من كركوك
  - لماذا تقول عطار... قل قطار... بابا... قطار...

قال ابو حيدر وهو يضحك:

- يا الله... ما اغرب الاطفال، حفيدتي تلفظ الخاء حاء فالخيار... حيار... والخروف حروف... حتى اسمهاخولة... إذ ما سألتها عنه تقول حولة... ها... ها... ها... ما اجمل الاطفال...
  - بابا العطار... طويل... طويل...

ووجدت داليا نفسها تغرق في هذا القطار الطويل... الطويل بعرباته المتعددة... وجك جك جكه... المتواصل...

استسلمت لذكريات بعيدة...

التفت اليها فرهاد، نبهها الى القطار... وإذ رآها غارقة فيه ابتسم... ابتسمت هي الاخرى... ود فرهاد لو يحتضنها... يقبلها، نفس الرغبة ساورت داليا... فأخفض كل منهما عينه... واندمجا في القطار... الذي أدركته السيارة... وخلفته وراءها...

نبههما صوت ابو حيدر، وهو يقول إذ لاحت مدينة:

«طوز خورماتو. »:

- هذه طوز... اما نتوقف قليلاً... نتناول لقمة.

أجاب فرهاد:

- إذا كنت جانعاً...

وسأله ابو حيدر بدوره:

- وانت...؟ أم ئاسرٌ؟... ئاسرٌ؟... الا تأكلون شيئاً؟...
  - انا بصراحة كل ما يهمنى ان اصل اربيل...
    - سأله ابو حيدر:
    - كم الساعة الان...؟
    - الثالثة وبضع دقائق.
    - وراح أبو حيدر في تفكير قصير...
    - الثالثة... والطريق يغلق في الخامسة...
      - ثم قال لفرهاد:
- قلت انهم يسمحون بدخول السيارات حتى السابعة أيضاً.
  - احا...
  - اذن ستصل قبل اغلاق الطريق...
  - قال ذلك واتجه بسيارته صوب المطعم:
  - الواقع... انا جوعان... هيا... لنأكل شيئاً...
- التفت فرهاد الى داليا... التي كانت ما تزال تتعقب بعينيها حركة القطار القادم...
  - وانت داليا ؟
    - ها ؟...
  - اما تأكلين شيئاً؟
  - انا... لا ... لا اشتهى شيئاً...
  - اتبقين في السيارة... حارة!
    - ابو حيدر... سألها:
  - لا... سأقشى قليلاً... في الظل...

- ترجل ابو حيدر ... وتبعه ... فرهاد ...
- تعال... بابا... تعال انت معى...
  - وامسك ابو حيدر... بيد ئاسة...
    - قال فرهاد... لداليا:
- انا أيضاً لا أحس بالجوع... ولكن... سأشرب شاياً...
- فقط لا تتأخروا... لعلنا نصل قبل ان يدهمنا الليل...
- قالت ذلك؛ وراحت تتأمل ثانية القطار الذي لحق بهم وتوقف...
- في محطة طوز... بعرباته المتعددة، الفارغة... ودون ان يتقدم منه احد...

في محطة اربيل، وجدت فرهاد بانتظارهما، هي وعزيز...

خف اليهما في شوق وقلق:

- تأخ تما... لماذا ؟...

ودون ان ينتظر حتى يسمع جواب سؤاله، سحب داليا من يدها... بينما مدّ الأخرى الى عزيز... يصافحه مودعاً وهو يقول:

- هيا... داليا... هيا... القطار على وشك التحرك.

الا ان عزيز ظل جامداً... لم يقدم له يده... مما اوقع فرهاد في حيرة...

- ماذا بك... يا عزيز...؟

اجاب عزيز ساهماً:

- ها... لا ادري فرهاد... لا ادري بالضبط...
- ما الذي لا تدريه يا عزيز... كل شئ معد... ما عليك الا ان تترك بدها...
  - يدها ؟... ها... آسف... آسف جداً.

وترك يد داليا... التي وقفت حائرة بين اخبها الذي اخذ يبدو عليه

التردد... وبين فرهاد، القلق المتلهف... الذي يكاد عزقه الشوق...

- داليا... هل ثمة شئ...

نقلت سؤاله الى اخيها... عبر نظرتها اليه... فاجاب عزيز... الذي ادرك بان السؤال موجه اليه اكثر مما هو موجه الى داليا... متغلباً على تردده:

- لا... فرهاد... لا شئ هناك ابدأ... هيا... هيا قبل ان يفوتكما القطار... ولتنعما بحياتكما... قبل داليا بحرارة... واحتضن فرهاد طويلاً... قبله بسرعة... ثم تركهما... بعجلة... وهو يلوح لهما بيديه... ويغادر المحطة، حتى قبل ان يتحرك القطار... واذ اتخذا مكانيهما في القطار... قال فرهاد:
- هذا الرجل عزيز... لا افهمه... ابدأ... ماذا جرى له يا داليا... لم يكن طبيعياً...
  - سبب ماما...
  - هل عرفت بالامر ؟...
  - لا... ولهذا لا يدري كيف سيواجهها...

امس... قال لها: غداً... تسافر داليا الى بغداد... لانجاز معاملات التوظيف... سألت؛ لماذا بغداد... كل زميلاتها تم تعينهن من مركز اللواء... لم يحر طويلاً امامها اذ سرعان ما قدح ذهنه بكذبة اخرى: ثمة اشكال في أوراقها... ولابد من سفرها الى بغداد... ازداد فرهاد اعجاباً بعزيز... وتضحياته من اجلهما:

- بالله... تصوري هذا الرجل الذي لم يعتد ان يكذب حتى في احرج المواقف... يكذب الآن... ومن اجلنا
  - نحن مدينان له بالكثير...
- سنرد له دينه... بان اسميه... شناهد الحب الاعظم ثم قال وهو بضحك:

- المهم... انت ذاهبة الآن... كي تتوظفي...
  - ابتسمت داليا:
- كى... اوظف كل حياتى... لحبك... واسعادك...
  - اوه...داليا... حبيبتي...
  - واحتضنها بشوق غامر...
- في الطريق، لاحظت بعض التردد على عزيز...

سألته: ما بك يا عزيز؟ اجاب بسرعة... كما لو كان ينتظر هذا السؤال طوال الوقت: داليا... يخيل الي ان قوة اكبر مني تحدد افعالي... ربما هي قوة حبي لك... حبي لفرهاد... او هي قوة المنطق والعقل ومع هذا فلست ادري... ان كان ما افعله صحيحاً أم لا... لا ادري... يا داليا.

- اذن فقد انتابته الشكوك...
- لبس بالضبط... وانما كان متألماً جداً من اجل الوالدة... انت تدري مقدار تمسكها بمسائل الدين والكنيسة... ان الأمر بالنسبة اليها... سيكون قاسياً. قاسياً جداً... من يدرى... قد يستحيل عندها شقاء طويلاً...
- داليا... لا پنبغي ان نبني سعادتنا على شقاء الذين نحبهم... وخاصة امك...
  - ها ؟.
  - وارتعبت داليا... ما الذي يقول فرهاد أيكن أن يتراجع؟
    - ماذا تقصد با فرهاد...؟
  - اقصد... أن أول عمل نقوم به ... بعد زواجنا هو مصالحة الوالدة.
    - اوه... فرهاد...

ودفنت رأسها في حضنه ... بينما اخذ هو يغرز أنامله في شعرها المسترسل ... ويقول:

- كل ما تم كان لابد ان يتم... وبالشكل الذي تم به، لم يكن امامنا شيئ آخر سواه... ابدأ.. ابدأ.
  - صحيح... صحيح... وانا واثقة ان لا احد منا بندم... اطلاقاً...
    - كان الندم يسمم كل حياتنا لو تصرفنا على نحو آخر...
  - هذا فيما اذا كنا نبقى على قيد الحياة. وذلك ما اشك فيه...
    - قطعاً ما كانت تكون لاى منا ثمة حياة.

444

- داليا... داليا...

واهتزت داليا...

- اكنت نائمة؟

....٧ -

ثم اضافت من خلال ابتسامة مشعة:

- كنت اتذكر... ليلة سفرنا... من اربيل...

واشارت الى القطار... واذ ذاك انتبهت الى ان القطار كان قد غادر المحطة، ربا فارغاً، مثلما دخلها... فضحك فرهاد:

- كان المفروض... ان تتمشى... قليلاً... كما قلت...
- استغرقتنى ذكريات تلك الليلة... ما هذا بيدك؟
  - لفة... لفة كباب... قد تجوعين في الطريق...
- تشبه اللفة التي اعدتها لي والدتي ليلة سفرنا...
  - تلك كانت لفة بيض... وقد اكلتها انا...

وتفجر فيهما شوق عارم... ليعانق آحدهما الآخر... وان يبقيا كذلك... كما كانا... في تلك الليلة... في المقصورة... ولكنهما... اكتفيا بالضغط على اليدين... فقد كان ابو حيدر... وهو يحمل ناسر بين يديه... ويدغده...

بحنكه... قد اقترب منهما...

- قبج.
- قبج؟...
- من الفخار أبى ابو حيدر الآ ان يشتريه له...
- ولكن ثاسرٌ... لم يكن يبدو سعيداً... بقبجه... كان يبدو كأنه يحمل بين يديه... جنازة...
  - جنازة...؟...
- وارتعبت داليا من الصورة التي قفزت الى رأسها في غفلة فتهربت منها...
  - هيا... ئاسر هيا... اصعد... يا ابني...

160

- قال ابو حیدر:
- الطريق خال... ترى... هل بدأ «منع التجول» وضحك...
  - لا... ما زلنا دون الثالثة... والنصف.
    - الحر لا يطاق...
- قالت داليا وهي تتهرب من الشمس التي غزت المقعد الخلفي...
  - خذي... ابنتى... خذي... هذه المنشفة... سدي بها الزجاج...
    - واخرج من تحت المقود، منشفة... وناولها... اياها...
      - اتستطيعين؟... ام... اسده لك؟...
        - لا... لا... دعنى احاول اولأ...
- واعانها فرهاد... واحتمت بالظل الذي أسقطته المنشفة على المقعد.
  - انتبه ابو حيدر ان ئاسو ... يتأمل القبج ... فسأله:
    - ها... ئاسۆ... حلو ئاسۆسك... هذا ؟...
      - ليس هذا ئاسۆس...
- قالها الطفل بأشمئزاز... وود لو يستطيع ان يرمي به خارجاً... ضحك ابو حيدر...
  - ولكننا اتفقنا في المقهى ان نسميه «ئاسوّس».
    - ...¥ ...¥ -

اصر الطفل... وهو يرد الاهانة التي تلحق بطائره العزيز، واخذ يضجر من ثقل الكتلة الفخارية المصنوعة، على هيأة كائن غريب قبيح... لا هو قبج... ولا بلبل... ولا حمامة... ملامحه قاسيه... وملمسه خشن... اصباغه صارخة... وقد تشققت عند الاجنحة... واسفل المنقار...

تركها ئاسر تسقط على ارضية السيارة... متعمداً... لم يحفل بها احد... لا ابوه... ولا ابو حيدر... ولا امه... بالرغم من انهم جميعاً سمعوا صوت ارتطامها القوى...

«ما الفائدة انه لا يرضى عن طائره بديلاً... ولو قدمت له الدنيا » هكذا فكر ابو حيدر... قبل ان يقول بألم دفين:

- لا جدوى... لا جدوى... لا شئ بعوضه عن ئاسۆسه...

بدا كأنه يكلم نفسه... لذا لم يعلق عليه احد منهما بشئ... مما جعله ان يقول بغضب موجهاً الحديث اليهما مباشرة:

- ما كان ينبغى ان تتركا الطائر...

دهش فرهاد... وداليا... كثيراً منه... ومن لهجته الغاضبة... ولكن احداً منهما لم يفتح فاه بكلمة...

انتابه شعور بانه قد تمادى في التدخل في شؤونهم الخاصة، اكثر مما ينبغي... فقال معتذراً:

- آسف... آسف... ليس قصدي ان اثير الطفل... ولكني... متألم من اجله... متألم جداً...

ادرك فرهاد... صدق وحقيقة احساس الرجل:

- وأيّ منا لا يتمزق ألماً من اجله... ولكن فات الاوان يا ابو حيدر... فات الاوان...

هزّ ابو حيدر رأسه... وعض على شفتيه بحرقة... اخذ السيجارة التي قدمها له فرهاد، وهو يقول:

- كيف يدرك الطفل انه قد فات الاوان او لم يفت... لقد اغلق ذهنه على الطير... ولا يرضى بالدنيا كلها بديلاً.

قالت داليا... وكأنها تدفع عن نفسها تهمة:

- ذنبه... لو لم يلعب بالثلاجة... لما حدث... ما حدث...

لم يجبها احد... صمت متوتر... جثم على الكل فجأة.

كان فرهاد... يعاني... من الام شتى... في روحه اكثر من منفذ للالم... واكثر من قناة للاوجاع لتفرغ فيها... أبوه... يحتضر... وقد لا يلحق به... ولا يتزود منه بالنظرة الاخيرة... وئاسق... يمزقه الغم والحزن والالم على طائره.

ما قاله ابو حيدر... ما يزال ينغرز في قلبه سكيناً... «ما كان ينبغي ان تتركا الطائر... » «اجل... بالتأكيد... ما كان ينبغي ان تترك الطائر... وبالتالي ان تجعل الطفل يتعذب على هذا النحو... القاسي... » وفكر «ولكن لو كان أبو حيدر هذا... نفسه في الوضع الذي نحن فيه... اكان بوسعه... انذاك ان يفكر بطير... او بسواه... اوه... ليس الثاكل... كالمعزي... ليس الثاكل كالمعزي... ان ابي يموت... يموت... يا ابو حيدر ولو تدرى أي أب هو... آه... فقط لو تدرى...

احس بنفسه تتمزق، بين ابنه، الذي انكمش على نفسه، وهو يرسل... الى الخارج عبر الزجاجة الامامية، نظرات ساهمة... وبين ابيه الذي يحتضر... فقد القى حديث ابو حيدر... ونبرة صوته... المتسمة بالصدق والتجرد... بدودة نهمة... في اعصابه اخذت تنهشها نهشاً... تفترسها بقسوة وشراسة... بل احيا الدودة التي تصور انها قد ماتت لطول صراعه الصامت وكفاحه المستميت ضدها... ولكن لا... لا ينبغي لها... ان تعود الى الحياة... ينبغي ان اناضل ضدها... والكن المارعها حتى اصرعها...

ثمة اباء لا يمتلكون بالنسبة لابنائهم بعداً آخر... عدا البعد البايولوجي والعلاقة بينهم وبينهم تتشكل، بحكم تواجدهم في بيت واحد... او تستمر بسبب ذلك التواجد... «ولكن الامر بالنسبة لي مختلف... مختلف قاماً... فباران صديقي... ومعلمي... و... و...

### قال فرهاد:

- ثمة قضية تشغلني منذ زمن... ولابد من طرحها عليك... ولكني متردد
  - ولماذا التردد يا ولدى؟...
- انا ايضاً اتساءل... لماذا التردد ازاءك انت بالذات وقد عودتني على الصراحة في كل شئ...
  - اذن... هات ما عندك... ولا تتردد...
    - أنا... أنا... أحب داليا...

وقذف الكلمتين الاخيرتين من فيه... كما لو كان يقذف بجمرة نار توشك ان تحرق فاه.

قابله الرجل ببرود:

- تحبها ؟...

ثم ضحك وهو يضيف:

- ومن منا لا يحبها... هي واحدة منا.

تأكد فرهاد انه قد ادرك قصده جيداً... ولكنه لم يدر لماذا يحاول تجاهله... ربما لكي يمنح نفسه فرصة لتحديد موقفه... او لكي يمهد الطريق امامه... للتراجع ولكن لا... لابد ان انهى المسألة:

-- اقصد... اني احبها... واريد أن...

تجهم وجه الوالد، وقال بغلظة...

- داليا... اختك.
- داليا اختي وامي واخي... وكل شئ بالنسبة لي ولهذا فانا أريد ان اتزوجها...

..... –

أحتار الاب، بينما واصل فرهاد حديثه:

- ابي... أنت صديقنا ومعلمنا... ولابد ان تنظر للقضية في وضعها الطبيعي، وضعها الانساني...
  - و... و... هي... ما رأيها...
    - تحبنى... مثلما احبها.
- ه... هل... تكاشفتما... أم ان المسألة كلها مجرد احساس خاص بكل منكما...
  - تكاشفنا... واحدنا لايجد له سعادة من دون الآخر...

فردد الآب مع نفسه:

- اذن فقد كبرتما... حتى تحبا... و...

واطمأن فرهاد... اذ لمح ظلال ابتسامة على شفتيه:

- هل فكرةا بالاشكالات التى تعترض زواجاً من هذا النوع.
  - اشكالات يخلقها ناس متخلفون فكريا واجتماعياً.

ما شأننا بهم؟

- لستما في جزيرة معزولة.

وحين هم فرهاد ان يتكلم... قاطعه:

- لنؤجل موضوع الناس مؤقتاً... ما رأى امها...

وعزيز ؟

- عزيز... لا يقل عنا حماسة...

ابتسم الاب بارتياح:

- عزيز... ابن ابيه... وأمها؟

- أمها... لن توافق بسهولة... وقد قررنا أن نضعها امام الامر الواقع.
  - قررتم؟
  - اجل... انا وداليا وعزيز...
    - هكذا... اذن...؟
  - والآن نريد موافقتك... انها تعنى بالنسبة لنا الكثير
    - تردد الاب مرة اخرى:
- داليا ابنة الياس... وتدري جيداً، ماذا يعني بالنسبة لي كونها ابنة الياس... يعني... أنها بنتي كما انت ابني... ولم يدر بخلدي ان ازوج اخوين من بعضهما.
- تلك نظرة مشالية الى الواقع... ثم ان زواجنا تعزيز لهذه الاخوة... ودفع بها الى الاندماج الاقوى...
- صحيح ما تقوله صحيح... انه خطأ في تقديراتي، كان ينبغي ان افكر بالعلاقة الطبيعية التي يمكن أن تنشأ بينكما...
  - وسرح بذهنه قليلاً...
- لتغمدك الرحمة الى الابد ... يا الياس ... ادركت الامر وهما مجرد طفلين ...
  - اذن فانت موافق؟
  - قالها فرهاد متهلل الوجه...
    - بشرط...
  - وسكت... فترة. غاص فيها قلب فرهاد:
- اذا كنت تجد في نفسك، القدرة على اسعادها. سعادتها تعني سعادتي... ولن اقول اكثر...

東京家

- ناسو ... فرهاد الا تنتبه الى ابنك ...

وانتبه فرهاد... كان ئاسر قد امسك بالبلبل المتدلى من اسفل المرأة فصاح به:

- ئاسۆ...!!
- دعه... يا اخي... دعه... دع الطفل يلعب.
  - اخشى ان يقطعه يا ابو حيدر.
    - ليقطعه ... وماذا في ذلك.

واسرع ابو حيدر ينتزع البلبل من موضعه بالرغم من كل احتجاجات فرهاد وداليا...

- خذ ابنی... خذ...

ولكن ئاسر لم يمد يده... فتركه ابو حيدر في حضنه...

فقال... له ابوه:

- خذه... ابني... خذه... ما دام قد انتزعه...

غمر ابا حيدر حزن شديد من اجل الطفل... اه... لو كان بوسعه ان يعيد الابتسامة الى هاتين الشفتين المطبقتين... والبهجة والحيوية الى هذا الوجه الشاحب...

اذا كان قد فشل مع حفيدته... فكم يود من اعماقه ان ينجع مع ئاسوّ... ولكن ماذا بوسعه ان يفعل... كيف السبيل الى جعل ابويه يريان ما يراه... هو... مائلاً امام عينه دائماً... كيف له ان يمنع حدوث ما حدث... لحفيدته... آه...

ووجد نفسه يرفع يده اليمني عن المقود... ليحطها برفق فوق رأس...

ناسة... يسد خصلة الشعر الامامية... لماذا حلقوا له رأسه على هذا النحو... اى حلاقة هذه ؟

استسلم الطفل لمداعباته... بألفة بالغة

- الطفل نعسان...
- تعال... ئاسۆ... تعال ابني... نم عندي.

ولكن الطفل لم يبد اية رغبة للاستجابة لامه.

قال فرهاد:

- هيا... بابا... عند امك... عمو لا يستطيع ان يسوق اذا بقيت عمدداً على رجله...

- نام؟...

تساءل فرهاد، إذ طالت فترة الصمت التي دخلها ئاسوّ... وهو يستدير نحو زوجته:

اشارت اليه بسبابتها... ان اسكت... اسكت، لا توقظه.

لكن ئاسرة، بالرغم من الصمت الطويل الذي اطبق عليه لم يكن نائماً؛ لجأ الى الصمت لانه احس بأنه قد فقد القدرة على التواصل مع هؤلاء... ابو حيدر وحده يمكن ان يستجيب له... ولكن ليس بوسعه، ان يحقق شيئاً له... اما ابوه... اما امه... فما الذي جرى لهما... انهما لا يدعانه حتى يتحدث مجرد الحديث عن طائره... لماذا ؟... ماذا دهاهما... اليوم لم يكونا ابداً على هذه الحال...

واذ ظل عقله عاجزاً عن اية اجابة، دخل صمته، وراح يلوك همومه وأحزانه، في وحدة قاسية؛ لو لم تغلق امه الباب... والشبابيك لربما دخلت امه... كسما يقول عسو ابو حيدر... واطعمته... أو لو لم يغلق هو باب القفص... لخرج المسكين. وعثر لنفسه على شئ يأكله... ولكن كيف يتركه مفتوحاً...؟ يدرى الله ماذا يحدث له... ان فعل.

والآن... ماذا يحدث له؟... سيظل يشرب الماء... ويشرب... ويشرب لانه... ليس أمامه غير الماء... فينتفخ... وينتفخ ثم طاق... كما يحدث حين يملأ هو... بالونات الهواء الرقيقة، بالماء... اكثر من طاقاتها.

لا... ياربي... لا... لا تجعله... يطق... لا تجعله يموت... واذ فتح عينه... سألته امه:

- الم تنم...؟

وقبل ان تنتظر جواب الطفل اضافت:

- نم... ابني... نم...

وراحت تهزه في حضنها... احست به... نحيلاً... ضعيفاً الى حد لا يصدق... ترى، حين كان في بطنها... الم يكن اكبر حجماً مما هو الآن... تجده... صغيراً... خفيفاً، بينما حين كانت حاملاً به ولا سيما في شهورها الاخيرة... كانت تحس بثقله... يثقل مشيتها وحركتها... حتى امها بهتت... من كبر حجم حملها:

#### \*\*\*

امها كادت تجن حين علمت بزواجها من فرهاد... لم تترك سبة ولم تلصقها، بعزيز خاصة، وبها... وبفرهاد، وو... وظلت لاكثر من سنة... لا تسمح باى حديث عنها، او عن زوجها... حتى قطعت كل امل لها ان تسامحها... واخفقت كل محاولات الناس الطيبين في هذا الصدد،، ذات يوم قال فرهاد:

- انا واثق... انها ستسامحنا ..
- ولكن متى. يا فرهاد... متى؟
- لا ادري بالضبط متى... ولكن ربما حين تضعين حملك الاول. هكذا يخيل إليّ... ناخذ الوليد معنا ونذهب اليها... مرة اخرى... انذاك لن تغلق الباب بوجهينا... او بالحرى بوجوهنا... فمهما بلغت القسوة بامرأة لا يمكن ان تبلغ حد طرد... اول حفيد لها.
- انت لا تعرفها يا فرهاد انها... منذ قتلوا زوجها لم تعد تعرف الرحمة ازاء احد...
- ثمة ظروف تخلق من الانسان صخراً... ومع هذا... ساكتب اليها رسالة.
- وما جدوى الكتابة، لقد كتبنا اليها حتى الآن اكثر من خمسين رسالة.
- انها محاولة... وعلى اية حال... لا ضير منها... سأقول لها ان داليا في شهرها الاخير... وان حياتها وحياة حفيدك متوقفتان عليك...

و... وذات يوم محطر خفت على طرق على الباب... ووجدت نفسها وجهاً لوجه... امام... يا الهي... امها...

- اوه... ماما...

وكادت يغمى عليها... من هول المفاجأة... وزخم الفرح الذي تدفق من اعماقها:

- آه... با ملعونة... اذن. فقد حملت من المسلم...
  - ماما...
- لا بأس... لا بأس... انه ولد... اتدرين يا داليا...
- ما تحملينه ولد... بحق العذراء... الولد فقط يجعل البطن بهذا الحجم.
  - اوه... ماما...
  - وانعقد لسانها من الفرح... ولم يعد بوسعها ان تقول اكثر
- اوه ماما... اوه... ماما... ما هذا؟ لن تجعليني اظل واقفة على الباب الي الابد...
  - اوه... ماما... نسیت... انسانی وجودك كل شئ...
- واخذت تدفن رأسها في حضنها... تشم رائحة امها... تتحسس دفئها... تتلمس وجودها، كطفلة صغيرة...
  - يا ملعونة... منذ زمن لم ارك... لقد كنت قاسية معى يا داليا.
    - انا؟. انا... يا ماما...؟... لا بأس... لا بأس...

لكن... لكن... اغفري لي قسوتي... يا ماما... اغفري اى خطأ ارتكبت... ولتذهب تلك الايام الى جهنم... المهم... انت الان في بيتي... في بيتي اه... يا الهى... لا تدعنى أمت... من الفرح... ماما... اكاد... لا اصدق...

كم مرة اغلقت الباب بوجهنا... كم مرة تركت اربيل وسافرت الى اخيك في الموصل... بمجرد ان سمعت بمجيئنا... اليك... اه... لماذا يا ماما...... لماذا ك...

اى ذنب جنيت...؟ اية جريمة اقترفت... اهي جريمة ان احب انساناً واتزوج منه... ماذا يهمني من دينه؟

مخالف لديني. ؟. ليكن... اني احبه... والحب هو القانون الاسمى والارقى للحياة...

ولا ينبغي أن ندع الادبان تعمل على التفريق بين البشر... بصنع الحواجز والسدود الموهومة بين الانسان وبين اجزائه المبثوثة في الاخرين...

في «عينكاوة» تلك القصبة الهادئة... المرتخية على اكتاف اربيل، المنسرحة كجدائل عذراء... ببيوتها... المتداخلة بقلوبها المتآلفة... بناسها الفقراء... الطيبين الى حد الالوهية... لم تحس يوما بانها تختلف عن سواها... كل العوائل... عائلة واحدة كبيرة. كل البيوت بيت واحد كبير...

لاول مرة احست بفارق بينها وبين الاخريات اقلقها الاحساس... آلمها... وذلك حين اخرجتها معلمة... الدين، مع بضع صبايا اخريات... من الدرس...

سألت امها عن هذا الأمر الغريب... قالت:

- أبنتى... أن لنا دينا أخر... هو...

قاطعها عزيز... بحدّة...

- لا تسممًى افكار الطفلة... هذه مسألة عادية يتكفل التطور بحلها... أيكون التطور... أو شيء أخر... قد حلها فعلاً... بالنسبة لأمها على الاقل... ها هي ماثلة امامها... بلحمها ودمها... وهي تحتضنها... وتلثم النجمة المضلعة التي تتدلى من رقبتها... التقت شفاههما... فوقها... فأحست المرأتان باحساس عميق يشدّهما... ويزيد من عناق الواحدة منهما للأخرى...

\*\*\*

شعرت داليا... بطعم غريب في حلقها... انتبهت انها كانت قد ادخلت النجمة في فيها... قصها... اذ لم تكتف بلثمها...

- اوه...

لاحظ فرهاد... ان «ابو حيدر» قد خفف من سرعته كثيراً... وهو يخرج عن الشارع... الى تحت ظلال شجرة ثوت وارفه اوقف السيارة... وقال وهو يترجل منها:

- تسمحون لحظة...

وأتجه خلف تل صغير... بضع دقائق... ثم عاد وهو يزرر فتحة سرواله...

- خفت الحرارة... بعض الشيء... ها...؟

قال ذلك وهو يتناول سيجارة من علبته، ويقدم اخرى لفرهاد...

إلا أن فرهاد امتنع عن قبولها... شاكراً...

- شكراً... دخنت كثيراً... احس بمرارة في حلقي...

- لعنة الله... على الدخان... لقد نخر صدري...

- ولكنه يبدو عاجزاً عن التأثير على اسنانك...

ضحك ابو حيدر:

- انا رجل متهدم... كل ما بي متهدم... واسناني اكثر اجزائي تهدماً...

- بالعكس... انها تبدو... قوية... بيضاء...

- لا يغرنك مرآها...

واضاف بعد ضحكة قصيرة:

- انها... اصطناعية...

- اصطناعية...؟ لا اخفى عليك انى منذ رأيتك اغبطك عليها...

- ها ها ها... ماذا نفعل حين يتقدم بنا العمر... نلجأ الى الاحتيال ولكن... لا يصلح العطار... ما افسد الدهر.

- اما كفاك... يا ولدى... ما تفعله بنفسك...
  - وانتبه الرجلان الى ئاسة... مرة اخرى...
    - الم ينم... حسبته قد نام...
  - لقد ادمى... عينه... طوال الوقت يبكى...
- أحس فرهاد... بعجز... عن قول اي شئ... فاكتفى بأن تساءل:
  - والنتيجة ؟... الى متى سيظل يبكي...
- قال ابو حيدر... ونهنهات ئاسر تنزل رصاصاً مصهوراً في ضميره:
  - لا حول ولا... سيقتل نفسه... هذا الولد...
    - استسلم فرهاد لعجزه... تماماً:
    - لا ادرى ماذا افعل... لا ادرى...
      - قال ابو حيدر:
- اتسمح لي ان اقبول لك ماذا ينبغي ان تفعل...؟ او... او ماذا كنت افعل...؟ افت مكانك...؟
  - تساءل فرهاد بيأس:
    - ماذا؟...
    - كنت ارجع!
      - ترجع...؟
- صرخ الرجل والمرأة... وكل منهما يخيل اليه انه يستمع الى صدى ما يعتمل في نفسه...
  - ما بالكما ارتعبتما؟.
- وشعر فرهاد... بان الدودة قد عادت تقرض اعصابه... فقاومها... ولكن بضعف ووهن... انعكسا... في صوته المخنوق:
  - ولكن... كيف يمكن ان نرجع... لا... لا يمكن ان ارجع...

- لم اقل لك ارجع... قلت لو كنت مكانك... لرجعت...
  - ثم اضاف وهو يزفر:
- هه... ينبغي ان يكون للانسان اعصاب من حديد... حتى يتحمل طفلاً يبكى... منذ الصباح...
  - لم نسمع احداً... مات من البكاء...
- قالتها داليا... وهي تحس بانها تحارب بسيف من خشب... تحارب من الله عند الله عند الله عند الله عند الله عنه الله
- من يدري... يا ابنتي... من يدري... صحيح الاعمار بيد الله... ولكن ثمة احزان... تقصم العمر...

منذ فترة غير قصيرة... ومنذ ان القى ئاسة القبع الفخاري... ومنذ ان اهمل البلبل البلاستيك... وتدحرج اسفل المقاعد... دون ان يحس به سواه... وفكرة شبيهة بالتي يقولها ابو حيدر... عن الاحزان التي تمتص سنوات العمر... تأكله بصمت... تراود ذهنه يتجاهلها حيناً... ولكنها تعود تستولي عليه... فيقاومها... بافكار مضادة... ولكن هشة... رخوة لا تصمد امامها... فيتهرب منها... الى حديث يغرق فيه نفسه مع نفسه... مع ذكرياته القديمة... اومع «ابو حيدر»... او زوجته او حتى ئاسة...

والآن... اين يهرب... ها هو ابو حيدر يضعه وجهاً لوجه امام كل مخاوفه... يجسدها... له في عبارة قصيرة... ثمة احزان تقصم العمر...

- انا جد... یا ولدي... صدقاني لو كنت على فراش الموت... لفضلت ان تنصرف حفیدتي... الى العابها... على ان تذرف من أجلي دمعة واحدة... ولباركت كل من يساعدها في ذلك في ابدال دمعتها... بضحكة... بابتسامة... باشراقة في وجهها... ولكن... آه... «لا رأى لمن لا يطاع»

اسندت داليا رأسها الى زجاجة السيارة... لو تنام بعض الوقت اذن لحقت لنفسها خلاصاً ولو مؤقتاً، من كل ما يحيط بها... وودت لو يمتد نومها... ولا تفتح عينها الا في بيت عمها... قد يكون ما ينتظرها. هناك اكثر شقاء وبؤساً من كل ما تعاني... ولكنها تكون قد وصلت دون احساس كبير بالذنب... وتخلصت من هذا العذاب الذي تعانية... الا ان حرارة الشمس عادت تلفح وجهها... وتسيل على جسمها خيوطاً متقطعة من الماء، فابعدت رأسها عن الزجاجة... انتبهت الى ان المنشفة قد سقطت منها... لم تهتم برفعها. و اعادتها الى مكانها... فكت.

«الاشارب» من رأسها... فتناثرت خصلات شعرها الذهبي الطويل... فتحت شباك السيارة... فلفحها الهبواء هذه المرة... حاراً... اغلقته وراحت تمسح العرق المتصبب على وجهها... فتحت شق ثوبها الاسود من جهة الصدر... واخذت تمسح رقبتها وصدرها... «لا لا ادري لا ادري... ماذا يتحتم علي ان افعل...» وودت لو يتكفل فرهاد بالامر... اذن لسبب لها راحة كبيرة... اخذت تلثم النجمة المضلعة... بابا... لو كنت انت فرهاد ... وكنت انا ، ئاسق... اكنت تدعني... ان... ان... لا ليس هو فرهاد وحده الذي يدع الطفل يتعذب... بل ربما انا... انا المسؤولة... اه...

رفض فرهاد سيجارة اخرى من «ابو حيدر » شاكراً:

- تعبان ابو حيدر... تعبان

احس... بنفسه ضعيفاً... متعبأ الى حد بعيد... يسري التعب في كل مفاصله... يعصرها عصراً قاسياً... يسحق عظامه... يفتت لحمه... تهاجمه افكاره... بشراسة... تغرقه في لجها... احياناً، تقذف به على السطح احياناً اخرى... ولكنها تظل تشده الى نفسها...

رأى في حصر افكاره في ابيه حصناً يقيه هجمات افكاره... ويحميه ضد الضعف الذي يوشك ان يتغلب عليه... فسرح بذهنه بعيداً... الى ايام كان صبياً صغيراً... حيث ضبطه ابوه في سرقة... اجل سرقة... وبدا له انها نهايته... الا ان الاب تصرف معه على نحو آخر... تماماً...

\*\*\*

في فترات الجفاف، حيث تبخل السماء بمائها... أو لا تنزله الا يسيرأ... لا تروي من عطش... ولا تبلل من يبس فيذبل الزرع... وتحترق الخضرة... وتعلو شكاوى الاغنام في ثغاء ضعيف متقطع... ليختلط في خوار الابقار والثيران لتستحيل في النهاية الى احاديث ليلية مؤلمة في بيوت الفلاحين تنتزع القشور عن جروح عميقة... قديمة... حفرتها في القلوب فترات جفاف سابقة...

كانت مجاميع من الصبيان، لا يتجاوز اكبرهم العاشرة... يندفعون نحو البيوت، بعد ان صبغوا وجه هذا الكبير بالسواد... وهم يحملون صفائح، معلقة الى رقابهم... بخيوط متينة، يدقون عليها دقة واحدة، في صخب وضوضاء وهم يرددون آغاني للمطر... ويتوجهون نحو البيوت حيث يقودهم كبيرهم... خلفه بصوت واحد:

- كۆسە وەوى... كۆسە وەوى

فيقف هذا الكبير... متواجها معهم... يوجهه الملطخ بالسخام... يرد عليهم بصوت جهوري:

- كۆسە...

ثم يواصل سيره... وبين كل بضعة استار تتكرر الوقفة ويتكرر الترديد... وتتحول المسيرة الى سيل عارم من الاطفال والصبيان والفتيان... فيطرقون على الابواب التي تفتح لهم عن نسوة يرشونهم بشلالات من الماء... ثم يعقبنها... عا تجود به انفسهم من قمح... او طحين... او شعبر... او قطع من الخبز اليابس... او برغل... او عدس... او...

او... تجمع كلها في كيس كبير... يقدمونه... بعد ذلك الى احد المعدمين... قال عزيز الذي كان غالباً ما يمثل دور الكبير قائد الصبيان أي الدركوسه»:

- هذه المرة نأخذ الهدايا الى بيت «مامه ويس»

فصرخ الجميع خلفه:

- الى بيت مامه... ويس.

ومامه ويس... «العم ويس» كان شيخاً قد تجاوز الستين، يعمل في حراسة طاحونة احد الآغوات الاقطاعيين التي باتت مهجورة بسبب الجفاف... وبات معه العم... ويس وزوجته وابنتهما... لا يكادون يجدون ما يسدون به الرمق...

وتوجه الجميع الى الطاحونة المهجورة... التي نشف حتى ماؤها... والتي وافق صاحبها الاقطاعي، ان يتخذها «مامه ويس» مسكناً له... مقابل حراسته لها...

توجهوا... وهم لا ينقطعون لحظة عن صخبهم وصياحهم... كوّسه وهوى... كوّسه ... كوّسه وهوى...

هرعت ابنة «مامه ويس» الشاحبة الصفراء الى الداخل حين رأتهم مقبلين... فخرجت امها... وقد اطبقت كفيها... على شئ ما تحمله اليهم... وتتقدم من حامل الكيس:

- اولادي... عمكم... «مامه ويس»... مريض... لم يأكل شيئاً منذ يومين... ونحن فقراء... يا أولادي... اعذروني إذ لا استطيع ان اقدم لكم اكثر من حفنة الشعير هذه...

وهمت ان تفتح الكيس وتفرغها فيه ...

فبهت الكل وترقرقت اكثر من دمعة في اكثر من عين... خيم عليهم ذهول تام... كنان عزيز بما عرف عنه من جرأة... ونضج في التصرف...

اسبقهم الى الخروج من ذهوله؛ فامسك بكلتا يديها وقبلهما ووضعهما على جبينه... قبل أن يقول لها بلهجه خطابية:

- يا امنا... العزيزة يا أمنا العزيزة المباركة... نحن جلبنا لكم بعض الهدايا التي جمعناها... ورجاؤنا ان تتقبليها من اولادك...
- انتم... آه... یا اولادي... یا اولادي... دعـوني اقـبلکم... کلکم... کلکم... کلکم... کلکم...

ولمح فرهاد اشراقة مليئة بالحياة في الوجه اليابس...

وفرحاً متألقاً في عيني الفتاة الذابلتين... وهي تلتقط قطع الخبز...

همس فرهاد في اذن عزيز:

- امي تحتفظ في السرداب بكيس طحين... هلم بنا... نجلبه لهؤلاء.
  - وافق عزيز على الفور. ولكنه قال:
- هؤلاء اخذوا حستهم... بقى العشرات من امثالهم... هيا بنا الى البيت، ثم نقرر لمن سنأخذه.

وبينما كانا... يفرغان الطحين... انتبها الى الاب يقف على رأسهما. فكر فرهاد، قبل ان يلتفت نحوه «دلشاد اخبره، وحده الذي رآنا، حين دخلنا السرداب...»

قال الآب بصرامة:

- ماذا تفعلان...؟

غاص فرهاد في اعماقه، لم يجرؤ ان يفتح فاه، بينما اجاب عزيز... بهدوء... وجرأة:

- عمى باران... نأخذ بعض الطحين... لنوزعه على الفقراء...
- وقبل ان ينطق الأب بشئ، اندفعت امه، يتبعها دلشاد فتأكدت كل شكه ك ف هاد...
  - ايها الجروان... أبلغت بكم الوقاحة الى هذا الحد؟

#### احتد الاب:

- انهما لا بفعلان شيئاً...
- انهما يسرقان... وماذا تريدهما يفعلان اكثر من السرقة؟
  - دعينا... دعينا الآن...
  - لا... لا ادعهما... بأخذان... الطحين.
  - من أبن لك هذا الطحين؟... ولماذا أخفيته...؟

# وارتبكت الام:

- سيكون لهذا حساب آخر... والآن اخرجي ودعيني مع الولدين...
- وبينما كان الولدان يحسبان الف حساب لما يمكن ان يفعله بهما ... اخذ
- الاب، بخلاف كل حساباتهما وتوقعاتهما... يساعدهما... في مل، الكيس... وإذ كانا يخرجان قال لهما... بصوت هادئ:
  - لى حديث معكما... كليكما... حا*ن* تعودان...
  - لم يشك احدهما... بان الامر لم ينته عند هذا الحد...

## عزيز... قال:

- صحيح هو في مقام ابي... وربما اكثر... ولكن لا اسمح له ان يرفع يده على ... لاني... لم اخطئ.
- تخلف عزيز... بينما لم يجد التأخير فرهاد. إذ كان لابد ان يعود الى البيت.
  - اين عزيز؟
  - لم يأت...
  - تجاوز الاب السؤال عن السبب.
- ما فعلتماه... ينطلق من شعور نبيل... بآلام وجوع الناس ولكنه شعور... اخطأ الطريق الصحيح للتنفيذ...

قال ذلك كسما لو كان يتسحدث الى رجل... لا... الى طفل لم يبلغ العاشرة... من العمر...

ليس ذلك طريق حل مشكلة الجائعين والفقراء... ان لذلك طريقاً
 آخر...

## سأله بلهفة:

- ماهو...؟ اين هو...؟
- ستعرفه... یا فرهاد... سأجعلك او یجعلك غیری ان تعرفه وستشقی فی سبیله كثیراً... وتتعذب ولكنك تظل متعلقاً به... ولن تجد خارجه... سعادة حقیقة لك... ثم عانقه، وهو یقول:
  - انى اتوسم الكثير... فيك وفي عزيز...

وظل، بعد ذلك، يحدثهما... حديث رجل لرجلين...

وصديق لصديقين... كلما وجد من الوقت فسحة.

#### 224

- انت لا تدرى يا ابو حيدر... لا تدرى اى اب هو ابى...
- دهش ابو حيدر... ولم تكن دهشة داليا بأقل من دهشته.
  - لا ادري... عن اي شئ تتحدث... يا ولدي...

قالها ابو حيدر:

- اود... آسف... آسف.

هز ابو حيدر رأسه وقال بغلظة:

- الامر كما تقول... فأنا لا اعرف الكثير عن أبيك... ورباحتى القليل... ولكني اعرف الكثير عن هذا الطفل الذي يذوي وعن طائره ئاسوس... أيضاً.

- الماء وحده... غير كاف للطبور... ماما... ألبس كذلك؟
  - الماء؟... لماذا الماء وحده؟...
- لان... ناسوّس لم يبق عنده غير الماء... و... يكن... يكن حتى الماء خلص.

وغاص قلب داليا... إذ تذكرت انها رفست القفص وانسكب الماء...

فقالت بصوت متشنج:

- : i... iu ... u ... i -
- ملأت له الطاسة... ولكنه الآن حتماً... شربها... كلها... او رفسها...

انا التي رفستها... انا التي تركت الطائر بلا ما ... بلا اكل... محبوساً في قفصه... آه... يا ولدي...

- كفاك... قزيقاً... لقلبي... يا ولدي... بالله عليك...

قالتها بصوت عال متوسلة لعل فرهاد يسمعها... فينقذها منه... أن يأخذه عنده على الاقل... او يلهيه بحديث آخر... ولكن لم يبد على فرهاد انه قد سمعها... فأضطرت ان تصيحه:

- فرهاد... فرهاد...

اجابها ابو حيدر:

- نائم... نائم... اتريدين شيئاً ام ئاسوّ؟
  - al... Y ... Y -

اريد شيئاً؟... طبعاً اريد... اريد ان اهرب اليه... اريد ان يحميني من هذا الصغير...

إذن... وحدي... وحدي... معه الا بأس العلى ان اجنى ما زرعته

يداي... من يدري بالمدة التي سنضطر الى قضائها في اربيل... وبعدها... إذ نعود... سنجد القبح الجميل الذي ملأ حياتنا... واعاد الحياة الى ئاسة... قد استحال الى جثة... يفترسها النمل... آه... لو لم تنس المفتاح... لو لم تنس المفتاح... لاعطيت لهذا الرجل الطيب ابو حيدر... يفتح الباب... يأخذ القبح عندهم... او يعطيه... لبيت حسين...

اية حماقة ارتكبتها هذا الصباح... وجعلتها تتصرف على ذلك النحو القاسى الخالى من الرحمة والعقل...

لماذا رفست القفص... لماذا؟... لماذا؟

أليس بالامكان ان نرجع؟... ها ؟... نرجع... لا... لا...

يا الهي... اي شيطان لعين يلقى بهذه الافكار المجنونة في رأسي... اللهم عونك... الرجل هناك يحتضر... وانا هنا احصر كل اهتمامي في طائر... ولكن... أهو الطائر الذي يستقطب كل افكاري... ام هذا الجزء العزيز مني... آه...

- ئاسۆ... انظر... انظر... اترى هذه النيران؟...

ورنا ئاسۆ... حيث اشارت امه...

- هذه نیران باوا گرگر... لقد عبرنا کرکوك... وبعد قلیل نکون في اربیل في بیت جدو... ویأتی خالو... وییبی... و...

وتلاشى حماسها المصطنع في الحديث... تهدمت القلعة التي أرادت ان تحسمي بها... إذ وجدت ئاسر قد عاد الى وضع رأسه فوق فخذها مستلقياً هذه على ظهره... يرنو الى مجهول داخل السيارة...

- ئاسۆ... روحى... لماذا لا تنام قليلاً؟
  - بابا... نام؟...
  - اجل... بابا...

- ماما... ئاسۆس أيضاً ينام؟
- اجل ماما... اجل... حين يتعب ينام...

ثم... والقى في ذهنها سؤاله فكرة... يمكن ان تخفف عن الطفل بعض الامه...

- وهكذا يا ئاسر ... ينام ئاسرس... فلا يعود يشعر ... لا بالجوع...

ولا... بالعطش... وحين نعود... تقف انت على رأسه... وتقول... له...

هيا... هيا... أيها الكسلان... انهض... انهض...

- ئاسۆس... لىس بكسلان...
- إذن تقول له... هيا... ايها الشاطر... هيا...
  - الجوعان... لا يستطيع ان ينام.
- قالها... كحقيقة راسخة، لا مجال الى مناقشتها...
  - U¿l...?
- اما تقولين لي كل مرة... يجب ان نتعشى قبلما ننام... الجوعان لا يستطيع النوم.
  - اوه... يا الهي...
  - قال ابو حيدر، بعد صمته الطويل:
  - ذاكرة الطفل... لا تنسى الامور بسهولة...
  - لم اعد قادرة عليه... انه يسد كل الابواب في وجهي...
    - وظن الطفل انه يقدم لها باباً مفتوحاً حين قال:
      - ماما... لنرجع الى البيت...
  - ولم يدر انه يفتح في قلبها الجرح الذي لا يندمل... فتهربت:
    - فرهاد... فرهاد...
      - وانتبه فرهاد...

- ها... داليا... أتريدين شيئاً...؟
- وهمت ان تقول له ... انقذني من ابنك ولكنها ابدلته بطلب آخر:
  - خذ... ئاسۆ... عندك... لقد تعبت رجلاي...
- ولكن ئاسر ... الذي كان التعب قد نال منه ... ووجد لنفسه بعض الراحة في استلقائه على ظهره، على ذلك النحو ... رفض باصرار:
  - لا... لا... هنا... احسن... احسن...
  - إذن، آتي... انا عندكم... تسمح... تسمح ابو حيدر؟
    - تفضل... استاذ... تفضل...
  - وتوقف ابو حيدر... حتى اتخذ فرهاد مكانه في المقعد الخلفي...
- احس فرهاد... براحة... إذ اصبح بعيداً الى حد ما... عن «ابو حيدر »... الذى لابد ان يعود الى التلاعب بجروحه...
  - تعال... ئاسۆ... تعال عندى... دع امك ترتح...
- وابتعدت داليا الى اقصى الجانب الآخر... غارقة نفسها في النظر الى الارض المتموجة الجرداء... الصاعدة الى اربيل.
  - بابا... ئاسۆس... سىنتفخ حتى... ينفجر...
    - ينفجر ؟... أهو بالون...؟
    - ينفجر... من كثرة ما يشرب من الماء...
      - بالعكس... يرتوي من الماء...
    - ولكنه يظل يشرب... ويشرب... حتى...
      - لايشرب، بالطبع، اكثر من حاجته.
  - بل يشرب... اذا كان لا يجد شيئاً يأكله فهو يملأ بطنه بالماء...
- وند من داليا... التي جر ناسق... بحديثه كل اهتمامها اليه، صوت غريب:

- ع... ع.... عوع...
- توقف السائق اول ما صاحت به:
  - ابو حيدر... توقف... ارجوك.
- داليا... ماذا بك؟. ماذا حدث...؟

ولكن داليا لم تجب فرهاد... إذ قذفت نفسها خارج السيارة اول ما توقفت، دافنة وجهها... في غطاء رأسها...

- ماذا بها ماما...؟
- تتقيأ... داخت...

وخطف فرهاد «الترمس» وهرع خلفها... اخذت منه الترمس واشارت البه:

- ارجع... ارجع الى الطفل...
- ولكنه وقف خارج السيارة... وسمع السائق يقول:
- لم ار ناساً قادرين على تعذيب انفسهم الى هذا الحد.
  - قال فرهاد ينفي تصورات السائق:
  - داخت... داخت من الشمس... ذلك كل مافى الامر...

هز ابو حيدر رأسه واكتفى بالنظر الى ... الشمس ... التي لم تعد شمسا وانما استحالت الى مجرد ... قرص احمر ... يوشك ان يغرق ... غسلت داليا فاها ... ووجهها ... ثم استقلت في مكانها بأعياء شديد.

- كيف... انت الآن...؟
  - بخير... بخير...
- تمددى... تمددى... لعلك تنامين... نتحول انا وئاسر الى الامام.

استلقت دالبا... في المقعد الخلفي... واضعة حقيبتها اليدوية تحت رأسها... كان طعم القي ما يزال يثير فيها التقزز... وقد... انشق في

رأسها صداع شديد...

مال عليها فرهاد:

- مرتاحة...؟
  - احسن...

تناولت قطعة طماطة من لفة «الكباب»... ساعدها طعمها على التغلب على طعم القئ... اغمضت عينها... بينما ظل فكاها يتحركان بوهن... يعلسان قطعة الطماطة.

- نم... ابني... نم...

أمر فرهاد ابنه... إذ احس به يتحرك... ويهم ان ينهض... ولكن الطفل لم يرضخ، فأحتد فرهاد اكثر:

- نم... نم... اما كفاك ما فعلته بأمك؟
  - تستاهل...
  - رد عليه الطفل بحدة اكثر:
    - ئاسۆ...
  - هي السبب... هي السبب...
    - ئاسۆ...

وفي هياج... رفع كفه يهم ان يصفع الطفل... ولكن الطفل القى بنفسه في حضن ابو حيدر ، منكمشاً على نفسه امسك... ابو حيدر بيد فرهاد...

- دعه... بالله عليك ابو ئاسوّ... دعه... انه طفل. لا يعي ما يقول.

بينما قالت داليا بصوت واهن تؤكد ما قاله ناسوّ... بأحساس طاغ بالذنب؟

- صحيح... با فرهاد... ما يقوله الطفل صحيح...
  - داليا... ما الذي تقولين...؟

- انا السبب... فرهاد... انا السبب، ولست ادري كيف اتخلص من هذا الشعور ؟

وانشق في قلب فرهاد جرح اعمق وادمى من كل الجروح، أي حقد سينطوي عليه الطفل ازاء امه بعد اليوم... خاصة إذا عادوا ووجدوا الطائر قد مات... وهو ميت لا محالة...

ولكنه مع هذا قال... محاولاً تخفيف وطأة الاحساس بالذنب، الذي لم يعرف حتى الآن سببه، عنها.

- لم ترتكبي... جرعة... يا داليا...
- بل ارتكبت... يا فرهاد... ارتكبت.
- داليا... ارجوك لاتنسى الظروف التي احاطت بنا...
- الظروف تتحمل قسطاً صغيراً... ان استسلامنا لها على ذلك النحو يتحمل القسط الاكبر...
  - لم يكن... بوسعنا ان نتصرف على نحو آخر.
  - فرهاد... یا حبیبی... انت لا تدری... لا تدری...
    - ماذا هناك يا داليا...؟

## فقالت بصوت متشنج:

- لقد سكبت... ماء الطائر... سكبت ماء ئاسؤس...
  - سكبت الماء ؟...
  - تعلق القفص بذيل ثوبي ... و ...
- وقاطعها: إذن لم تتعمدى... يا داليا... لم تتعمدى.
- تعمدت ام لم اتعمد... النتيجة واحدة يا فرهاد... واحدة... بقى ناسوّس بلا ماء... ولا اكل... ولا...
- فات الاوان... يا داليا... اى فائدة من الاستمرار في تعذيب انفسنا

والآن نامي... نامي... يا حبيبتي... ما تزال امامنا اكثر من ساعة... لعلك تنامن خلالها قلىلأ...

«وهل يتركني شبح ناسوّس ان انام... ان ارتاح... بعد الآن؟ » ودت من اعماقها... ان تعود... ولكن ماذا بوسعها؟ لو كان ابوها ذلك الذي يحتضر... لما ترددت لحظة... ولكنه ابوه... هو... هو... وينبغي ان يقرر ذلك بنفسه...

- ئام... ئاسۆ... نام.
  - قال ابو حيدر:
    - نام؟...
  - تساءل فرهاد:
- دعنى آخذه... انه... بعوقك عن السياقة.
  - خذه... برفق... برفق...
    - ثم اضاف:
- لا... لانه يعرقل سياقتي... فانا بوسعي ان اسوق وهذا الملاك في حضني... ولكني اخاف ان يستيقظ اثناء تحركاتي...

وسحبه فرهاد اليه برفق، لم يعد ثمة الكثير لنصل اربيل... فقط لو يظل نائماً... حتى نصل... هناك يمكن ان نفكر على نحو اسلم.

كان صدره الصغير يعلو ويهبط... تأمله بحزن... ما قاله عن داليا ما يزال ينغزه... فترت شفتا الطفل عن ابتسامة باهتة... تدلت شفته السفلى... فبانت اسنانه الصغيرة المرصوفة بدقة... لا يشوبها... سوى سنتيه الاماميتين... اللتين خرجتا عن النظام العام لاسنانه وبرزتا الى الامام... وإذ... تأمل انفه الدقيق المحدودب قليلاً في منتصفه... تذكر انف ابيه وبلا شعور تحسس انفه...

- هل بريد شيئاً؟

تساءلت داليا... وهي تنهض جالسة:

- ئاسۆ؟... لا... انه نائم...

- خيل إلى انى سمعت صوته...

- لعلك حلمت...

قالت داليا:

- لا... لم انم... أبدأ... ولكن خيّل إليّ... المهم...

وقطعت كلامها ومالت بكل جسمها نحو ناسرً؟

- امسح عنه العرق... يا فرهاد...

ناولته منشفة صغيرة... لم يكن ثمة عرق في وجه ئاسر ولكن لعابه،

كان قد اخذ يسيل على الطرف الايمن من فتحة فيه...

بدأ ئاسر يحرك ... شفتيه ... ويخرج صوتاً مخنوقاً ...

- ماذا به... ماذا بالطفل...؟

سألت داليا يخوف:

- لاشئ... لعله... يحلم...قال أبو حيدر بألم:

- وهل كف المسكين لحظة عن الحلم...

لماذا لا يدعنا هذا الرجل نصل الى اربيل، لماذا يظل يعبث بجروحنا...؟

- ليحلم... لا ضير... كل انسان يحلم...

انتبه فرهاد الى نبرة الاستياء في صوته... واضحةً.

- آسف... آسف... لكل ما قلت... لقد سمحت لنفسي بالتدخل اكثر مما ينبغي...

اسرعت داليا تعتذر:

- لقد غدوت واحداً منا... يا ابو حيدر...

فاشرق وجه «ابو حيدر»:

- ذلك احساسي يا ابنتي... يشهد الله... ذلك احساسي... منذ صعدتم في سيارتي...

نبههم ئاسوّ... الى نفسه مرة اخرى... بآهة صدرت منه...

اعقبتها حركات من يديه... يضربها في الفضاء... كأنه يضرب أحداً.

- يا إلهي... ماذا به...؟

- لعله... يطرد خطراً يقترب من تاسوّسه.

قالها ابو حيدر... بلا وعي ... ثم انتبه واخذ يعتذر:

- آسف... آسف جدأ... يفلت احياناً منى الكلام... دون تعمد...

- نحن نقدر موقفك يا أبو حيدر... انت تتألم من اجل الطفل...

- واى ألم... يا ابنتي... اي ألم... والله بقدر ما تألمت من اجل خوله... وأكثر.

-اطمئن ابو حيدر... سأبذل المستحيل... واجعله ينسى... طائره... كما جعلت خوله... تنسى دميتها الاولى...

- خوله؟...

وتساءل ابو حيدر... بدهشة... كأنه يسمع بالاسم للمرّة الاولى:

- خوله... لم تنس لعابتها يا استاذ...

ولكنك قلت...

لم يبال به ابو حيدر:

- اشتریت لها... والله اکثر من عشرین دمیة... ولکنها رفضتها کلها... هذه عینها صغیرة... تلك وجهها اصفر... اخرى شعرها اشعث... لم ترض عن دمیتها الأولى بدیلاً... قط... قط.

واعاد فرهاد كلامه:

- ولكنك... قلت...

فقاطعه ابو حيدر بحدة:

- ولكني قلت نسيتها... لا... لم أقل. انت ارغمتني على ذلك القول... فرددت لك الجواب الذي كنت تريده...

تراجع فرهاد:

- آسف... آسف...

لم يسمعه ابو حيدر كان مندمجاً في حديثه عن حفيدته...

- ظلت تحوم حول لعابتها... الأولى... التي رميتها في ساعة من ساعات غضبي الاعمى... بعد ان حطمتها... في بالوعة في باحة الدار... حتى... دتى... القت بنفسها... خلفها...
  - ألقت بنفسها ؟...
- هي الآن... مبتورة الساقين... وفي الثانية عشرة من عمرها وما زلت... اشترى لها... الدمى...

لم يجد احد من الوالدين... لديه... ما يقوله... فقط... التقت نظراتهما على ئاسۆ... الذي كان ما يزال يحرك... شفتيه... ويديه... يضرب بهما الهواء... وهو يبتسم تارة... يتجهم اخرى...

- لا... الثلاجة... لا... ئاسۆس... لا...

وارتعب الكل...

- ئاسۆ... ئاسۆ...
- آه... مات... الثلاجة... ضربته...
  - ئاسۆ... ئاسۆ...

وكادت المرأة تجن... توقف ابو حيدر عن السير... بينما راح فرهاد يخضه... ينقذه من الكابوس الجاثم فوق صدره...

ولم يكد الطفل يفتح عينه... حتى صرخ باكياً:

- ئاسۆس... بابا... ئاسۆس... مات... مات...

- ئاسۆ... ابنى...
- ئاسۆ... روحى...
  - ولدى ئاسۆ...
- ئاسۆس مات...
- لا... ابني... لا... لم يمت ئاسۆس... كنت تحلم...
  - ها...؟

واجال الطفل نظره هنيهة... ورفض ان يصدق ان ما رآه... كان مجرد علم...

- لا... لا... ضرب الثلاجة بقوة... وسقط تحتها ميتأ...
  - وتفجرت عينا الام بالدموع.
  - بابا... نرجع... بابا فدوة نرجع...
    - قال فرهاد بسرعة وبدون تردد:
  - ابو حيدر... ارجع بنا الى الحلة.
  - وتهلل وجه ابو حيدر... واستدار بسرعة...
    - الآن... ابني... الآن...
  - طوق... ئاسر عنق ابيه ... يغمر وجهه بالقبل...

والتقت ثلاث اكف... فوق رأس الطفل تربت عليه بحنان وبدا لفرهاد انه يلمح في وجه الطفل المبتسم وجه ابيه، يبتسم له... ويكشف عن سنتيه البارزتين...

وحين مالت عليه داليا تقلبه سبقتها الى وجه الطفل النجمة المضلعة المتدلية من رقبتها... فلثمتها معه... بسعادة.

بعقوبة: أيار ١٩٧٥

# للكاتب

## اولاً: المسرحيات، «المنشورة والمعروضة»

- ۱- الاحتفال: نشرت في مجلة «صوت الطلبة»، بغداد، ١٩٥٩
- ٢- الحرباء: قدمتها فرقة «مسرح بعقوية»، بعقوية، ١٩٦٩، اخرجها الفنان جبلة عبد الحميد وقدمتها فرقة «مسرح الصداقة»، بغداد، ١٩٦٩، أخرجها الفنان اديب القليجي.
- ٣- الاشارة: نشرت في جريدة «التآخي»، بغداد، ١٩٦٥، قدمتها فرقة «مسرح المجددين»، بعقوبة، ١٩٦٨، اخرجها الفنان سالم الزيدى.
- ٤- السرّ: مطعبة «الغري»، النجف، ١٩٦٨، قدمتها فرقة «نقابة المعلمين»، قاعة الخلد، بغداد، ١٩٦٨، قدمت في معظم انحاء العراق. ترجمها الى اللغة الكردية الفنان نوزاد قادر. قدمتها فرقة «نقابة عمال البناء»، السليمانية، ١٩٧٥. اخرجها الفنان جليل زونكهنه.
- ٥- الجراد: من مطبوعات مطبعة «دار الساعة»، بغيداد، ١٩٧٠. نالت جائزة «الكتاب العراقي»، المريد، ١٩٧٠
- ٣- السؤال: او «حكاية الطبيب صفوان بن لبيب وماجرى له من العجيب والغريب»، قدمتها فرقة «مسرح اليوم»، بغداد، ١٩٧٥، اخرجها الفنان الراحل الكبير الاستاذ جعفر علي. نالت جائزة «احسن نص مسرحي» ١٩٧٥، ١٩٧٦. طبعتها وزارة الثقافة والاعلام، بغداد، ١٩٧٦. عرضت في انحاء عديدة من العراق. ترجمت الى اللغة الكردية، قدمتها فرقة «جمعية الفنون الكردية»، اربيل، ١٩٧٧، اخرجها الفنان بيحان بي گود، قدمتها فرقة «مسرح الطليعة، الكويتي»، الكويت، ١٩٨٠. اخرجها الفنان التونسي المنصف السويسي، شاركت بها الفرقة في مهرجان، قدمها مسرح «سيد درويش»، الاسكندرية، مصر، حزيران، ١٩٨٦، اخرجها الفنان المصري محمد غنيم، قدمتها «جامعة الزقازيق»، جمهورية مصر العربية، اذار، ١٩٨٦، اخرجها الفنان المصري صلاح مرعي، قدمتها فرقة «مسرح البحر»، الجزائر، ١٩٨٧، قدمتها فرقة «مسرح مرعي، قدمتها فرقة «مسرح البحر»، الجزائر، ١٩٨٧، قدمتها فرقة «مسرح مرعي، قدمتها فرقة «مسرح البحر»، الجزائر، ١٩٨٧، قدمتها فرقة «مسرح البحر»، الجزائر، ١٩٨٧، قدمتها فرقة «مسرح البحر»، الجزائر، ١٩٨٧، قدمتها فرقة «مسرح».

- الجامعيين»، البحرين، ١٩٨٨. قدمت في انحاء اخرى من العالم العربي
- ٧- الاجازة: قدمتها فرقتا «مسرح بعقوبة، ومسرح ديالى»، بعقوبة، ١٩٧٧. اخرجها الفنان سالم الزيدي. ترجمها الى اللغة الكردية الشاعر الكبير شتركوبئ كهس. قدمتها فرقة «مسرح الطليعة»، السليمانية، ١٩٧٨. اخرجها الفنان احمد سالار. ترجمها الى اللغة الكردية مرة اخرى، الفنان «چهتو حسن». قدمتها «الفرقة القومية للتمثيل»، اربيل، ١٩٨٩ اخرجها الفنان تحسين شعبان. قدمتها الفرقة ثانية، في مهرجان «المسرح العربي»، بغداد، ١٩٨٩
- ٨- في الخسس الخامس من القرن العشريين يحدث هذا!! :نشرت في مجلة «الاقلام»، بغداد، ١٩٧٩. قدمتها فرقة «مسرح اليوم»، بغداد، ١٩٧٩. اخرجها الفنان عادل گورگيس. اعادت الفرقة عرضها في بعقوية، ١٩٧٩. نالت جائزة «النص العراقي» ١٩٧٩ ١٩٨٠. ترجمت الى اللغة الكردية. قدمتها فرقة «الفنون الجميلة»، اربيل، ١٩٨٠. أعادت عرضها في بغداد، ١٩٨٠. قدمت في المغرب، ١٩٨٧. قدمت في السودان، الخرطوم، ١٩٩٨. قدمتها لجنة «المسرح العراقي» ١٩٨٨. اعادت عرضها على مسرح الرشيد بغداد. اخرجها الفنان سالم الزيدي.
  - ٩- اليمامة: صدرت عن «اتحاد الكتاب العرب»، دمشق، ١٩٨٠.
- ١٠ مساء السلامة ايها الزنوج البيض: نشرت في مجلة «الثقافة»، بغداد، تشرين، ١٩٩١. قدمت في المغرب، الدار البيضاء، ١٩٩١. قدمتها لجنة «المسرح العراقي»، فرقة «مسرح ديالى»، ١٩٩٩. قدمتها لجنة «المسرح العراقي»، منتدى المسرح، بغداد، ١٩٩٩. اخرجها الفنان سالم الزيدي. ترجمها الى اللغة الكردية الفنان ازاد برزنجي. قدمت في معهد «الفنون الجميلة»، السليمانية، ١٩٩٨. اخرجها الفنان ازاد برزنجي.
- ۱۱- العلبة الحجرية: قدمتها فرقة «مسرح البوم»، ۱۹۸۲. اخرجها الفنان يوسف رشيد. نالت جائزة افضل نص، ۱۹۸۲-۱۹۸۳. نشرت في مجلة «الاقلام»، بغداد، آذار، ۱۹۸۳. قدمتها الفرقة «القومية للتمثيل»، بغداد، ۱۹۸۸ شارکت في مهرجان «المسرح العربي»، ۱۹۸۸. اخرجها الفنان فتحي زين العابدين. قدمت في المغرب، الرباط، ۱۹۹۸. اخرجها الفنان المغربي عبدالكبير

- الركاكنة. قدمتها الغرقة القومية مرة اخرى، في مهرجان المسرح العراقي الخامس بغداد، نيسان، ٢٠٠١. اعادت عرضها في «مهرجان عمان للمسرح العربي» تشرين الاول ٢٠٠١. حصدت ثلاث جوائز من مجموع جوائز المهرجان الست. اخرجها الفنان فتحى زين العابدين.
- ۱۹۸۳ لن الزهور؟: نشرت في منجلة كاروان، اربيل، حزيران، ١٩٨٣. قندمت في مهرجان «بغداد الاول للمسرح العربي»، بغداد، ١٩٨٥. اخرجها الفنان عزيز خيون. ترجمها الى اللغة الكردية الكاتب ازاد برزنجي. نشرتها مجلة «بيان»، بغداد، اذار، ۱۹۸۸. قدمها معهد «الفنون الجميلة»، السليمانية، ۱۹۸۹. قدمها منتدى المسرح، بغداد، ۱۹۸۹.
- ۱۹۸۷ صراخ الصمت الاخرس: قدمتها فرقتا المسرح الشعبي ومسرح اليوم، بغداد، المرح الضمت الاخرسان الدكتور عوني كرومي. اعيد عرضها على قاعة الفنانين التشكيليين، بغداد، ۱۹۸۸. قدمت في عمان، الاردن، ۱۹۹۱. اخرجها الفنان عوني كرومي. نشرت في مجلة «فنون» الاردنية، العدد (۱۱–۱۹۹۲)، ۱۹۹۲. ترجمها الى اللغة الكردية الفنان كريم بياني. نشرت في مجلة «سينما ومسرح»، اربيل، آذار، ۱۹۹۹. قدمتها فرقة «رثند»، برلين المانيا، ۱۹۹۹. اخرجها الفنان عوني كرومي.
- ۱۵- حكاية صديقين: نشرت في مجلة «الاقلام»، بغداد، كانون الثاني، ۱۹۸۹. قدمتها فرقة «المسرح الفني الحديث» شباط، ۱۹۸۸. شاركت في مهرجان «المسرح العربي»، ۱۹۸۸. اخرجها الفنان سامي عبدالحميد. قدمت في الحربن، المنامة، ۱۹۹۰.
- ١٥ الحارس: نشرت في جريدة العراق، تشرين الاول، ١٩٨٧. قدمتها فرقة «نقابة الفنانين» ميسان، شباط، ١٩٨٨. اخرجها الفنان مكي حداد. شاركت في مهرجان «المسرح العربي»، ١٩٨٨. نشرتها مجلة «البيان»، الكويت، ١٩٨٩. ترجمها الى اللغة الكردية إسماعيل نور. نشرت في «روڤار» العدد ٢، ٢٠٠٠. عرضت في أربيل.
- ١٦- الأشواك: نشرت في مجلة «الأقلام» بغداد، شباط، ١٩٨٨. قدمتها الفرقة القومية للتمثيل، بغداد، آذار، ١٩٨٩. شاركت في مهرجان «المسرح العربي»،

- ١٩٨٩. أخرجتها الفنانة منتهى محمد رحيم. نالت جائزة النص العراقي ١٩٨٩. ١٩٩٩.
- ۱۷ تكلّم يا حجر: نشرت في مجلة «الأقلام» بغداد، آذار، ۱۹۸۹. قدمتها الفرقة القومية للتمثيل، آذار، ۱۹۸۹. أخرجها الفنان وجدي العاني. شاركت في مهرجان «المسرح العربي»، ۱۹۸۹. ترجمها الى اللغة الكردية الكاتب محمد عبدالرحمن زهنگهنه. قدمت في أربيل، ۱۹۹۹. أخرجها الفنان طلعت سامان.
  - ۱۸ كاوه دلدار: مطبعة وأوفسيت حسام، بغداد، ۱۹۸۹.
- ۱۹- العقاب: نشرت في مجلة «الأقلام»، شباط، ۱۹۹۰. ترجمها الى اللغة الكردية الشاعر جمال غممبار. نشرت في «روفار» العدد ٦، السليمانية، ٢٠٠٠.
- ٢٠ القطط: نشرت في مجلة «الأديب المعاصر»، ميسان، ١٩٩٢. قدمتها فرقة «مسرح ١٤ غوز»، ١٩٩٥. أخرجها الفنان حسين جوير.
  - ٢١- موت فنان: نشرت في مجلة «الأقلام»، آذار، ١٩٩٤.
  - ٢٢- هل تخضر الجذوع؟: نشرت في جريدة «العراق»، غوز، ١٩٨٧.
- ٢٣ مسرحيات: صدرت عن دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٩٤. ثلاث مسرحيات في كتاب نالت جائزة أحسن كتاب، ١٩٩٤.
- ٢٤ مساء السلامة أيها الزنوج البيض: صدرت عن الأمانة العامة للثقافة
   والشباب، ١٩٨٨. ثلاث مسرحيات في كتاب
  - ٢٥- أردية الموت: نشرت في مجلة «عشتار» غزة، فلسطين، عدد ٨، ١٩٩٦.
    - ٣٦ سيأتي أحدهم: نشرت في مجلة «الرواد » العدد الأول، ٢٠٠٠.
      - ۲۷ الماندة المستطيلة: نشرت في جريدة «الزمن» نيسان، ۲۰۰۰.
- ٢٨ رؤيا الملك: من إصدارات وزارة الثقافة، ١٩٩٩. قررت كلية التربية، جامعة ديالى إعتمادها مادة علمية في موضوع تحليل النصوص الأدبية نظراً لأهميتها الأدبية والفنية. حسبما جاء في قرار مجلس الكلية. نالت جائزة الإبداع في الأدب المسرحي، ١٩٩٩.
  - ٢٩- مسرحيتان. صدرت عن دار الحرية، بغداد، ٢٠٠١.

- ۳۰ العانس: نشرت في مجلة « ألق» عدد ٣، حزيران ٢٠٠١.
- ٣١- مع الفجر جا... مع الفجر راح. نشرتها مجلة المشهد، العدد ٨ في ٢٠٠٢.
  - ٣٢- شعر بلون الفجر، نشرتها مجلة "الق" العدد ٢، ربيع ٢٠٠.
- ۳۳- الجنزير، نشرتها مجلة "پهيڤين" العدد ۷ باسم مستعار هو ناسوّس ميدي، عام ۲۰۰۱.
- ٣٤- السفينه، نشرتها مجلة "پهيڤين"، باسم مستعار هو "ئاسوّس" العدد ٨ سنه ٢٠٠١، باسم مستعار هو "ئاسوّس".
- ٣٥- زلزلة نرى في عروق الصحراء، نشرتها "پديڤين"، العدد ١١ الحادي عشر عام ٢٠٠٤. نشرتها جريدة "الزمان" الدولية، عام ٢٠٠٥، في اربع عشرة حلقه.
- ٣٦ عشرة نصوص مسرحية. صدرت في كتاب عن دار الشئون الثقافية، وزارة الثقافة، بغداد، ٢٠٠٤.
- ٣٦- الخاتم: نشرتها مجلة "پهيڤين" العدد السابع، عام ٢٠٠٧، نشرتها جريدة "الزمان" الدولية في سبع عشرة حلقة، عام ٢٠٠٣، ظهرت في كتاب.
  - الطبعة الاولى: داغارك، كوينهاكن، دار قوس قزح، عام ٢٠٠٤.
  - الطبعة الثانية: وزارة الثقافة، كوردستان، السليمانية، عام ٢٠٠٤.

### ثانياً: الروايات:

- ١- هم أو «ببقى الحب علامة» إتحاد الكتاب العرب، دمشق، ١٩٧٥.
  - ٢- ئاسوس: دار الساعة، بغداد، ١٩٧٧.
  - ٣- بحثاً عن مدينة أخرى: إتحاد الكتاب العرب، دمشق، ١٩٨٠.
    - ٤- الموت... سداسياً: مجلة «الأقلام»، بغداد، ١٩٧٠.

## ثالثاً: القصص

۱- كتابات تطمع أن تكون قصصاً، من منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨٤. ترجمها إلى اللغة الكردية القاص غفور صالح. صدرت في

- كتاب عن دار الثقافة والنشر باللغة الكردية، بغداد، ١٩٨٦.
- ٢- الجبل والسهل: من منشورات دار ثاراس للطباعة والنشر ٢٠٠٢.
- العديد من القصص والمقالات والدراسات النقدية والفكرية حول قضايا الأدبين العربي والكردي، التي نشرت في الصحف والمجلات المحلية والعربية والتي لم تجمع حتى الآن في كتاب.
  - مسرحيات وروايات وقصص مازالت غير منشورة (مخطوطة).